# تون ضيع المنظر المنطير المنطور المنطو

نأليف فَضْيكَهٰ الِتَّبِيْعَبِدالرَّحِمْنِ بِنَ مَاصِرالبَراكُ

إعداد جَرلارهِ عَن بن صَالِح لالسُّرَيْسُ

الماللة المجتنية

توضيح مقاصد العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية حقوق الطبع محفوظة للمؤلف إلا من أراد طبعه وتوزيعه مجانًا بعد أخذ إذن خطي من الناشر

الطبعة الثانية ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩مر



| النه الرجي الرجم                                           |
|------------------------------------------------------------|
| الخدامه والمهزة والسلام على المرادر أماريد                 |
| معدا د ب السيح عد الرعن بن عداله السرديين                  |
| بإغراج ونشر سااعده من ستري العثيرة الواسطية                |
| لسَيْعَ الرسمي المرتسية ، والذي أنشية ، في المدورة العلمية |
| المنامة في مسجد شيخ الربرام استسبة في الراهم عميانا        |
| درح الدم بحدود المشيح عسالرعن السديس عربارك منيم           |
| عى ما عام به مروناية ما لدنيدة الوارطية و شرحها .          |
| تال ذلك وأملاه                                             |
| مال ذلك وأملاه<br>عبران عمر مبناهم البراك                  |
|                                                            |
|                                                            |
|                                                            |

#### مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.

#### أما بعد:

فهذه الطبعة الثانية لهذا الكتاب قد صحح ما وجد فيه من أغلاط وأضيف للكتاب بعض الإضافات والتعديلات اليسيرة.

وقد أُعيد صفه من جديد، مصغِّر حجم حرفه؛ فأصبح بحلة أجمل مما كان.

ويسرني أن أشكر كل من أرسل لي بملحوظة أو نبهني على غلط. كما يسرني أن أشكر من ساهم في خفض قيمة الكتاب في طبعته الأولى والثانية، وأسأل الله أن يبارك في أموالهم ويخلفهم خيراً.

ڪتبه عبد الرحمن بن صالح السديس assdais@gmail.com

# برانسدار حمز الرحم

الحمد لله الذي خلق السلموات والأرض، وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربِّهم يعدلون، والصلاة والسلام على محمّد عبدِ الله ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، أمّا بعد:

فإن مِن نِعَم الله على هذه الأُمة المرحومة أن هيّاً لها بعد نبيّها على أئمّة ربانيّين، قاموا بأمر الله خير قيام، فنصر الله بهم السنّة، وقمع بهم البدعة، وجعلهم أئمّة يُهتدى بهَدْيهم، ويُقتدى برأيهم؛ ومِن هؤلاء اللهمة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرّاني، الذي أمضى عمره في الدعوة إلى الله، وتقرير العقيدة السلفية، ومحاربة البدع والضلالات، وكتب في ذلك كتباً كثيرة؛ كان من أصغرها حجماً، وأكثرها نفعاً في تقرير عقيدة أهل السنّة والجماعة «العقيدة الواسطية»، وأكثرها نفعاً في تقرير عقيدة أهل السنّة والجماعة «العقيدة الواسطية»، عليها شروح كثيرة؛ كشرح الشيخ عبد الرحمٰن السعدي، والشيخ فيصل عليها شروح كثيرة؛ كشرح الشيخ عبد الرحمٰن السعدي، والشيخ محمد آل مبارك، والشيخ محمد خليل هراس، والشيخ عبد العزيز الرشيد، والشيخ زيد الفياض، والشيخ عبد العزيز السلمان، والشيخ محمد العثيمين، والشيخ عبد الله الجبرين، والشيخ صالح الفوزان (١) وغيرِهم الله.

وكان ممن شرحها للطلاب في مجالس علمية فضيلة الشيخ عبد الرحمٰن بن ناصر البراك \_ حفظه الله \_، وكان من ذلك شرحه لها في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بحيّ سلطانة في مدينة الرياض، في صيف

<sup>(</sup>١) هذه الشروح كلها مطبوعة.

عام (١٤١٤هـ)، ضمن الدورة العلمية المكتّفة، وهذا الشرح مسجّل متداول، وقد قام الإخوة الكرام القائمون على الجامع بتفريغ هذا الشرح، وكتابته، وإدخاله في موقع الجامع على الشبكة العنكبوتية، وعنه انتشر في كثير من المواقع.

وهذه النسخة المتداولة في الشبكة لم تُقرأ على الشيخ، ووقع فيها سقط، وغلط كثير، وخلت من أيِّ عناية.

فعرضت على الشيخ ـ حفظه الله ـ فكرة العناية بهذا الشرح، وتهيئته للطباعة؛ فوافق على ذلك مشكوراً.

# فاستعنت بالله على إخراجه، وسار العمل في إخراج هذا الشرح على ما يلى:

- ١ كتابة الشرح المسموع، ثم مقابلة المسموع بالمكتوب للتأكد من سلامته من الغلط، أو السقط.
  - ٢ ـ تهيئته، وتنسيقه ليتناسب مع الطباعة.
- ٣ ـ قراءة الشرح كاملاً على الشيخ ـ حفظه الله ـ لإضافة، أو حذف، أو تعديل، أو استدراك ما يراه مناسباً.
- ٤ ـ اعتمدت في إثبات متن «العقيدة الواسطية» على نسختين خطيتين،
   والمطبوع ضمن مجموع الفتاوى بعناية الشيخ ابن قاسم كَاللهُ.
- ٥ ـ عزَوْت الآيات إلى مواضعها من كتاب الله، وأثبتها على رواية حفص
   عن عاصم.
  - ٦ خرَّجت جميع الأحاديث، والآثار الواردة في المتن، أو الشرح.
     والطريقة في ذلك ما يلي:
- أ \_ إذا كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما؛ اقتصرت في العَزْو عليه إلا لفائدة؛ كأن يكون اللّفظ المذكور لغيرهما.
- ب \_ إذا كان الحديث في غير الصحيحين خرَّجته من أهم المصادر، ونقلت ما تيسر من كلام أهل العلم عليه تصحيحاً، أو تضعيفاً

- باختصار لئلا يطول الكلام، وفي بعض المواضع أحَلْت إلى بعض المراجع لمن أراد التوسّع، والزيادة.
- ج إذا كان الحديث في المصدر في عدّة مواضع، فإني أقتصر على أحدها غالباً.
- ٧ وثّقت جميع النقول الواردة، وأحَلْت في بعض المسائل إلى كتب
   الأئمّة للتوثيق، وزيادة الفائدة.
  - ٨ ـ ترجمت للأعلام غير المشهورين، وعرّفت بالبلدان، والمواضع.
- ٩ ـ وضعت عناوين في بداية المقاطع المشروحة من المتن وسط إطار للتوضيح.
- ١٠ وضعت فهرساً للأحاديث، وقائمة بالمراجع التي عزَوْت لها في الحاشية، وفهرساً شاملاً لمسائل الكتاب، وفهرساً إجمالياً لموضوعات الكتاب.

#### معلومات النسخ الخطية

اجتمع عندي مجموعة من النسخ الخطية لكن أكثرها متأخّرة، فرأيت الاكتفاء في إثبات المتن على نسختين منها، والمطبوع ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام بعناية الشيخ ابن قاسم؛ لأن المتن الذي قرىء على الشيخ، وشَرَحَه مقارب له جداً.

#### وهذا بيان لمعلومات المخطوطتين:

المخطوطة الأولى: نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق ضمن مجاميع المدرسة العمرية، برقم (٩١) الرسالة الرابعة، وهي في مكتبة الأسد برقم (٣٨٢٧)، تبدأ صفحاتها بعد العنوان من (٢٤ ـ ٣٥)، فعدد الأوراق (١٢) ورقة، في كل ورقة صفحتان إلا خمس ورقات، ليس بها إلا صفحة.

وعدد الأسطر في كل صفحة ما بين (٢٢ ـ ٢٣) إلا الأخيرة، ففيها (١٣) سطراً، وكاتبها هو: محمد بن محمد بن محمد بن علي بن عبد الرحمٰن، وكتبها عام (٧٣٦هـ).

وهي نسخة نفيسة، من أقدم النسخ، وقد جعلتها أصلاً، ورمزت لها برمز (ظ).

المخطوطة الثانية: محفوظة في مكتبة برلين بألمانيا برقم (١٩٩٤)، وصورتها في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض ضمن مجموع برقم (١٠٩٥ - ف)، في (١١) ورقة، في كل ورقة صفحتان، وعدد الأسطر (٢٣) سطراً عدا الأولى والأخيرة، ولم أجد اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ، ورمزت لها برمز (ب).

#### طريقة العمل في إثبات النص:

جعلت نسخة المكتبة الظاهرية أصلاً، ووضعت أرقام صفحات المخطوط في المتن بين معكوفين [ ]، لتسهيل الرجوع إليه. وذكرت فروق نسخة برلين إذا كان ثمَّ فائدة، أو اختلاف في المعنى، وربما أثبت بعض الألفاظ منها لأنها أحسن في السياق مع التنبيه على ذلك، وأعرضت عن ذكر الفروق غير المؤثرة، والأغلاط في الآيات؛ لئلا تشوش على القارىء وتأخذ من وقته بلا فائدة.

أضفت من النسخة المطبوعة المواضع التي شرحها الشيخ، وليست في المخطوط والمواضع التي فيها زيادة فائدة، وجعلت ذلك بين معكوفين [ ]، ونبّهت على ذلك في الحاشية.

والله أعلم، وصلَّى الله على نبيَّنا محمَّد وآله وسلَّم تسليماً كثيراً.

کے کتبہ عبد اللہ السدیس عبد اللہ السدیس assdais@gmail.com الریاض



الورقة الأولى من نسخة (ط)

THE STATE OF THE S

لك المنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة وا

عتسب وللبرائد وغشرا مدالجانة فيا فا ما العشر الوسط البطاؤ للعظ مسند حتى بدالمترسعات المورسة (لطاع إد كوارد سنوالحرب بخارس معانى وزيئ في في طاحة برائع برياضاله اللف الله بو وحفا عنه وسعله مزاعك السنة والبلعة كلما يعين وكاستول حواله

المون کلمه وکون احد مهمیداد شدیدان لا اند او احد و سوره مولا حده التصويرة ال و ما مسلما مريا الناحيد التصويرة ال واجها مسلما مريا الموني التصويرة ال واجها مسلما مريا الموني التصويرة ال واجها واست مدا و ساده و هوا مسلما مسلمان عبير المويان باحد الدين احداد مرياد معاد ميل المسلمان عبير المويان بان العدال المسلمان الدير وابات ميل و هوا سيم المدوني ميل عليات ميان واسان الدير وابات وابات و المولم وكافيا و المويان بان العدال واست بدانسه وابات مي المولم وكافيا و المويان والمويان واسان الدير واباد وابات المواد المواد المواد وابات Linda July 1 and 1

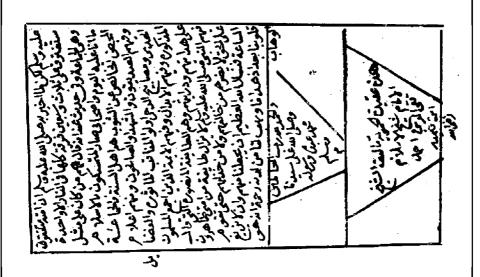

## ترجمة الشيخ عبد الرحمن البراك

#### اسمه ونسبه:

عبد الرحمٰن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك، ينحدر نسبه من بطن العرينات من قبيلة سبيع.

#### ميلاده ونشأته:

وُلِد الشيخ في بلدة البكيرية من منطقة القصيم، في شهر ذي القعدة سنة (١٣٥٢هـ).

وتوفي والده وعمره سنة، فنشأ في طفولته في بيت أخواله مع أمّه، فتربّى خير تربية.

ولمّا بلغ الخامسة من عمره سافر مع أُمّه إلى مكة، وكان في كفالة زوج أُمّه محمد بن حمود البراك.

وفي مكة التحق الشيخ بالمدرسة الرحمانية، وهو في السنة الثانية الابتدائية قدّر الله أن يصاب بمرض في عينيه تسبّب في ذهاب بصره، وهو في العاشرة من عمره.

#### طلبه للعلم ومشايخه:

عاد من مكّة إلى البكيرية مع أُسرته، فحفظ القرآن وعمره عشر سنين تقريباً على عمّه عبد الله بن منصور البراك، ثم قرأ على مقرىء البلد عبد الرحمٰن بن سالم الكريديس رحمهم الله.

وفي عام (١٣٦٥هـ) تقريباً بدأ الشيخ في حضور الدروس، والقراءة على العلماء، فقرأ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبيل جملة من

كتاب «التوحيد»، و«الآجرومية»، وقرأ على الشيخ محمد بن مقبل «الثلاثة الأصول».

ثم سافر إلى مكّة مرة أخرى في عام (١٣٦٦هـ) تقريباً، ومكث بها ثلاث سنين، فقرأ في مكة على الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي إمام المسجد الحرام في «الآجرومية»، وهناك التقى بعالم فاضل من كبار تلاميذ العلامة محمد بن إبراهيم كَالله، وهو الشيخ صالح بن حسين العلي العراقي كَالله، وكان من أصدقاء الإمام عبد العزيز بن باز كَالله، فجالسه واستفاد منه، ولمّا عُيِّن الشيخ صالح العلي العراقي مديراً للمدرسة العزيزة في بلدة الدلم رغب أن يرافقه الشيخ عبد الرحمن البراك حفاوة به، فصحبه لطلب العلم على الشيخ ابن باز حين كان قاضياً في بلدة الدلم، فرحل معه في ربيع الأول من عام (١٣٦٩هـ)، والتحق بلامدرسة العزيزة بالصف الرابع، وكان من أهم ما استفاده في تلك السنة الإلمام بقواعد التجويد الأساسية.

وفي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ ابن باز إلى الحج، وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة العزيزة، وآثر حفظ المتون مع طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز، ولازم دروس الشيخ ابن باز المتنوعة، فقد كان يُقرأ عليه في «كتاب التوحيد»، و«الأصول الثلاثة»، و«عمدة الأحكام»، و«بلوغ المرام»، و«مسند أحمد»، و«تفسير ابن كثير»، و«الرحبية»، و«الآجرومية».

ومكث في الدّلم في رعاية الشيخ صالح العراقي، فقد كان مقيماً في بيته، ودرس عليه علم العروض.

وحفظ في بلدة الدّلم «كتاب التوحيد»، و«الأصول الثلاثة»، و«الآجرومية»، وقطر الندى»، و«نظم الرحبية»، وقدراً من «ألفية ابن مالك» في النّحو، ومن «ألفية العراقي» في علوم الحديث، وبقي في الدّلم إلى أواخر سنة (١٣٧٠هـ)، وكانت مدة إقامته لها أثر كبير في حياته العلمية.

ثم التحق الشيخ بالمعهد العلمي في الرياض حين افتتاحه في محرم (١٣٧١هـ)، ثم تخرّج فيه عام (١٣٧٤هـ)، والتحق بكلية الشريعة، وتخرّج فيها سنة (١٣٧٨هـ).

وتتلمذ في المعهد، والكلية على مشايخ كثيرين، مِن أبرزهم:

العلامة عبد العزيز بن باز، والعلامة محمد الأمين الشنقيطي، ودرسهم في المعهد في التفسير، وأصول الفقه، والعلامة عبد الرزاق عفيفي، ودرسهم في التوحيد، والنحو، وأصول الفقه، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد وغيرهم رحمهم الله جميعاً.

وكان في تلك المدة يحضر بعض دروس العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ في المسجد.

وأكبر مشايخه عنده، وأعظمهم أثراً في نفسه الإمام العلامة عبد العزيز بن باز كَيْكَلَّهُ، الذي أفاد منه أكثر من خمسين عاماً، بدءاً من عام (١٣٦٩هـ) حين كان الإمام ابن باز في بلدة الدّلم إلى وفاته في عام (١٤٢٠هـ)، ثم شيخه العراقي الذي استفاد منه حبّ الدليل، ونبذ التقليد، والتدقيق في علوم اللغة، كالنّحو، والصرف، والعروض.

#### الأعمال التي تولّاها:

عمل الشيخ مدرّساً في المعهد العلمي في مدينة الرياض ثلاثة أعوام، من سنة (١٣٧٩هـ)، ثم انتقل بعدها إلى تدريس العلوم الشرعية في كلية الشريعة بالرياض، ولما افتتحت كلية أصول الدين عام (١٣٩٦هـ)، نقل إليها في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، وعمل مدرّساً فيهما إلى أن تقاعد عام (١٤٢٠هـ)، وأشرف خلالها على العشرات من الرسائل العلمية.

وبعد التقاعد رغبت الكلية التعاقد معه، فعمل مدّة ثم تركه، كما طلب منه سماحة الشيخ ابن باز كَالله؛ أن يتولّى العمل في الإفتاء مراراً

فتمنّع، ورضي منه شيخه أن ينيبه على الإفتاء في دار الإفتاء في الرياض في فصل الصيف حين ينتقل المفتون إلى مدينة الطائف، فأجاب الشيخ حياءً؛ إذ تولّى العمل مرّتين ثم تركه.

وبعد وفاة الشيخ ابن باز كَلْمَاللهُ، طلب منه سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن يكون عضو إفتاء، وألحّ عليه في ذلك فامتنع، وآثر الانقطاع للتدريس في المساجد.

#### جهوده في نشر العلم:

جلس الشيخ للتعليم في مسجده الذي يتولى إمامته - مسجد الخليفي بحيّ الفاروق -، ومعظم دروسه فيه، وكذلك التدريس في بيته مع بعض خاصّة طلابه، وله دروس في مساجد أخرى، وله مشاركات متعددة في الدورات العلمية المكثّفة التي تُقام في الصيف، إضافة لإلقائه كثيراً من المحاضرات، كما تعرض على الشيخ بعض الأسئلة من عدد من أشهر المواقع الإسلامية في الشبكة العنكبوتية.

#### طلابه:

طلاب الشيخ كثيرون يتعذّر على العادّ حصرهم، وكثير من أساتذة الجامعات، والدُّعاة المعروفين، قد تتلمذوا عليه، وغيرهم من طلاب العلم.

وبعد توفّر الوسائل الحديثة يسّر الله لكثير من طلاب العلم في خارج البلاد متابعة دروس الشيخ عبر الشبكة على الهواء مباشرة عن طريق موقع البتّ الإسلامي www.liveislam.net.

#### احتسابه:

للشيخ جهود كبيرة في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومناصحة المسؤولين، والكتابة لهم، وتحذير الناس من البِدع، وسائر الانحرافات، والمخالفات. . . وله في ذلك فتاوى كثيرة، وله مشاركة مع

بعض المشايخ في عدد من البيانات والنصائح الموجّهة لعموم المسلمين.

#### اهتمامه بأمور المسلمين:

للشيخ - حفظه الله - اهتمام بالغ بأمور المسلمين في جميع أنحاء العالم، فهو كثير الحزن والتألّم لما يحدث لهم في كثير من البلاد، وهو متابع لأخبارهم، وفي أوقات الأزمات يبادر بالدعاء لهم، والدعاء على أعدائهم، ويبذل النصح والتوجيه لهم، وللمسلمين فيما يجب نحوهم.

#### إنتاجه العلمي:

انصرف الشيخ عن التأليف \_ مع توفر آلته \_ وبذل معظم وقته لتعليم العلم، والإجابة على الأسئلة، وقد قُرئت عليه عشرات الكتب في مختلف الفنون، وقد سجّل بعضها، وما لم يسجّل أكثر.

وقد صدر للشيخ من المطبوعات «شرح الرسالة التدمرية»، و«جواب في الإيمان ونواقضه»، و«موقف المسلم من الخلاف»، و«التعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري» طبع مع فتح الباري في دار طيبة، و«شرح العقيدة الطحاوية»، و«توضيح المقصود في شرح حائية ابن أبي داود»، و«الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية».

وفي حياة الشيخ جوانب كثيرة مشرقة أعلم أنه يكره ذكرها، أسأل الله أن يبارك في عمره، ويمدّ فيه على الطاعة، وينفع المسلمين بعلْمه.



# مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة

### [١/٢٤] بِشْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (١)

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقِّ ليظهرَه على الدِّين كلِّه، وكفى بالله شهيداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، صلّى الله عليه (٢) وسلم تسليماً مزيداً.

اعتقاد<sup>(٣)</sup> الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة \_ أهل السنة والجماعة \_: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشرّه.

#### الشنرح

«الحمد لله» هذه افتتاحية العقيدة الواسطية من تأليف الإمام الكبير الشهير بعلمه، وجهاده، وإحيائه للسنن، ومحاربته للبدع: الإمام المعروف أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرّاني كَظَّلُهُ (٤).

<sup>(</sup>١) في (ظ): صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(م): وعلى آله، وفي (م): وأصحابه.

<sup>(</sup>٣) في (م): فهذا اعتقاد.

<sup>(</sup>٤) أفرد جمعٌ من العلماء كتباً في ترجمة شيخ الإسلام، منهم: ابن عبد الهادي، والبزار، ومرعي الكرمي، وغيرهم.

وأما ترجمته ضمن كتب التراجم، فقد ترجم له أُمم من العلماء قد جمعها =

وهذا الكتاب الموسوم بالعقيدة الواسطية نسبة إلى من طلب من الشيخ كتابتها، وهو رجل من أهل العلم (١) في نواحي واسط، بلد معروف في العراق (٢)، فعرفت بالعقيدة الواسطية.

ولا مشاحة في التسمية، فالمقصود التمييز؛ كما أن لشيخ الإسلام مؤلفات كثيرة في مسائل الاعتقاد، بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا: إن معظم مؤلفات شيخ الإسلام في مسائل الاعتقاد.

فقد ألّف في مسائل الاعتقاد مؤلّفات مطوّلة ومختصرة، ومعظمها ألّفها إجابة للسائلين، فهو لا يكاد يبتدىء التأليف ابتداء، بل جُلّ مؤلفاته إجابة لمسائل، وردود على المخالفين، ومِن أمتع وأفضل ما ألّف في الاعتقاد هذه العقيدة: «العقيدة الواسطية» التي ذكر أنها كتبها، وهو قاعد بعد العصر في مجلس واحد<sup>(٣)</sup>.

وقد نُوظر في شأنها وجُودل؛ لأنه قرّر فيها اعتقاد أهل السنّة والجماعة من السّلف الصالح، من الصحابة، والتابعين وأئمّة الدِّين، ومَنْ سلك سبيلهم.

وهذا يخالف ما عليه جمهور الناس، فقد دخلت عليهم المذاهب المبتدعة؛ فلذلك يُنكرون ويستنكرون ما يخالف ما هم عليه.

وقد أبان كَلْلَهُ في المناظرة التي كتبها<sup>(٤)</sup>؛ أنه إنما يقرّر في هذا الاعتقاد ما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما درج عليه أهل القرون المفضّلة من الصحابة والتابعين، وأنه في هذه العقيدة يتحرّى الألفاظ الشرعية.

<sup>=</sup> الشيخان محمد عزير شمس، وعلي العمران في كتاب: «الجامع في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية».

<sup>(</sup>١) هو: القاضي رضي الدين الواسطي الشافعي، قال عنه شيخ الإسلام: كان من أهل الخير والدين. مجموع الفتاوي ٣/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ٥/٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٣/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣/ ١٦٠.

وهذه العقيدة متميّزة على سائر ما ألّفه كَثَلَلْهُ، فكثير من مؤلفاته في مسائل الاعتقاد مشتمل على ذكر شبهات المفترين، ومناقشتها مناقشة عقلية وشرعية، كما هو ظاهر في «الرسالة التدمرية».

أما العقيدة الواسطية، فإنها خالصة؛ فيها تقرير لمعتقد أهل السنة والجماعة وبيان أصولهم، مع التدليل على ذلك من القرآن والسنة، من غير تعرّض لشبهات المخالفين؛ فلذلك كانت هذه العقيدة جديرة بالحفظ.

وقد عرض فيها كَثْلَلُهُ لأكثر المسائل التي وقع فيها الافتراق، والتي خالف فيها أهل السنّة سائر فِرق الأُمّة.

يقول رَخْلَلُهُ في خطبة هذه العقيدة:

«الحمد لله الَّذِي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدِّين كله وكفى بالله شهيداً»، هذا الثناء مقتبس من القرآن كما في سورة الفتح: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِ مِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الل

والهدى هو: العلم النافع، ودين الحقّ هو: العمل الصالح، وهذا جماع رسالة محمد عليه.

﴿ وَكَفَىٰ بِأَلَّهِ شَهِيدًا ﴾: كفى به مطلعاً على عباده، وأحوالهم الظاهرة والباطنة.

وفي هذا إشارة إلى دليل من أدلّة صدق الرسول على، فإن الإيمان باطّلاعه تعالى على أحوال الخلق يستلزم الإيمان بصدق محمد على كله على أحوال الخلق يستلزم الإيمان بصدق محمد على كله أنّهُ قال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ الْفَلْتِ اللّهُ اللهُ ا

فكفى دليلاً على صدق الرسول ﷺ، وصدق ما جاء به من القرآن والحكمة؛ أنه تعالى على كل شيء شهيد: ﴿وَكَفَىٰ بِأَلَلَهِ شَهِيدًا﴾ [الفتح: ٢٨].

«وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً».

هذه كلمة التوحيد المركبة من نفي وإثبات؛ مِنْ نفي إلهية ما سوى الله، وإثبات الإلهية له تعالى وحده.

«وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» ف«وحده» هذه حال مؤكّدة لمدلول الإثبات «إلا الله».

«لا شريك له» هذه أيضاً جملة مؤكّدة لمدلول النفي «لا إله». «لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً»

وهذا تأكيد بعد توكيد: إقراراً به وتوحيداً له ﷺ في إلْهيته، وربوبيته، وأسمائه وصفاته.

«وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»: وهكذا يجب أن يشهد الإنسان للنبي على بأنه عبد الله ورسوله، يجب أن يجمع في الشهادة للرسول على بأنه عبد عابد لله مربوب مدبّر، وليس بإله، وليس له شيء من خصائص الإلهية، بل رسول من عند الله: ﴿ قُل يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مَعِيمًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وهذا هو الصراط المستقيم فيما يجب اعتقاده في الرسول ﷺ، فإن الناس فيه ﷺ طرفان ووسط؛ فمن الناس من فرّط في حقه، فكذّبه، أو قصّر في اتباعه.

ومنهم من غلا فيه، ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله فيها، وهذا ما حذّر منه على في قوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله»(١).

يعني: لا تبالغوا في مدحي ولا تغلوا فيَّ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٤٥) من حديث عمر ﴿ اللَّهُهُ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٣١)؛ ومسلم (٤٠٢) عن ابن مسعود ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

#### صلِّ على محمد وعلى آل محمد الحديث (١).

فصلاتنا على الرسول ﷺ، هي: دعاؤنا، وسؤالنا الله بأن يصلي على على النَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا اللهِ الْأحزاب].

وأحسن ما قيل في هذا المقام: إن الصلاة من الله ثناؤه على عبده عند الملائكة (٢٠).

ولنبيّنا ﷺ من ثناء الله أكمل ثناء أثنى الله به على عبد من عباده؛ لأنه ﷺ هو سيد ولد آدم، فحظّه من صلاة الله، ومن ثنائه؛ أوفر حظّ ونصيب.

«وعلى آله وأصحابه» الآل هنا هم أتباعه على وعَطفُ الصحابة على الآل في هذا المقام من عطف الخاص على العام، وقد درج أهل السنة على ذكر الصحابة في الصلاة على الرسول على خارج الصلاة، أما في الصلاة فيتقيد بنص ما ورد.

وهذا كله دعاء له عليه بأن يصلي الله عليه، وأن يسلّم عليه ويَاليَّهُا النّبي ءَامَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب: ٥٦]، وصلاتنا، وسلامنا عليه بأن نسأل الله أن يصلي، ويسلّم عليه، ومن صفة السلام ما جاء في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»(٣).

هذه الخطبة اشتملت على حمد الله، فله الحمد كله، وله المدح والثناء كله؛ لأنه الموصوف بجميع المحامد، الموصوف بكل كمال، فلا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٩٧)؛ ومسلم (٤٠٦) عن كعب بن عُجْرة ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري عن أبي العالية تعليقاً مجزوماً به في كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكَ مَنُوا صَلّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسَلّيماً وَاللّهُ وَسَلّمُوا تَسَلّيماً وَسَلّمُوا تَسَلّيماً وَهَ اللّهَ وَسَلّمُوا تَسَلّيماً وَهِ اللّه وَسَلّمُوا السّلاة وَهَ اللّه وَهُ اللّه اللّه وَهُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَهُ اللّه وَاللّه وَهُ اللّه وَهُ اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَهُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَهُ اللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه، ص٢٦، هامش رقم (٢).

يستحق الحمد كله والثناء كله إلا المستحق لكل كمال، الموصوف بجميع نعوت الجلال، وليس ذلك إلا الله وحده، فهو الذي له الحمد كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله الله الله الملك كله،

يقول الشيخ كَلَّلَهُ: «صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم»؛ يعني: وسلّم الله عليه.

«تسليماً» هذا مصدر مؤكد.

«مزيداً» موصولاً بالزيادة مستمراً دائماً.

«أما بعد» هذه جملة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى المقصود، وكان من هديه على أنه يقول في خطبه: أما بعد (١)، ومعناها عند أهل اللغة (٢): مهما يكن في شيء بعد، فهو: كذا وكذا.

«فهذا اعتقاد» إشارة إلى ما هو حاضر مما سيذكره الشيخ في هذه العقيدة، وبهذا يتبين أن الشيخ قصد في هذا التأليف إلى بيان اعتقاد الفرقة الناجية في ربّهم، واعتقادهم فيما أمر الله بالإيمان به.

«الفرقة الناجية المنصورة» وصفها بالصفتين: الناجية والمنصورة أخذاً من الحديث المشهور المروي في المسانيد والسنن، عن النبي الله: «إن هذه الأُمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، وأصحابي»(٢)، وفي لفظ: «وهي الجماعة»(٤)، هذه هي الفرقة الناجية.

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري، باب: مَن قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، الأحاديث (۹۲۲ ـ ۹۲۷).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ٤٨/١٤، والجني الداني ص٥٢٢، وأوضح المسالك ٤/١١.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٦٤١) \_ وقال: هذا حديث مفسّر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه \_ والحاكم ١٢٨/١ من حديث عبد الله بن عمرو رفيها. ورواه الطبراني في الأوسط ٨/٢١ من حديث أنس والمهابية، وقال: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا عبد الله بن سفيان المدني، وياسين الزيّات.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ٤/١٠٢، وأبو داود (٤٥٩٧) من حديث معاوية رهه؛ وأحمد =

فالفرقة المستقيمة على ما كان عليه الرسول عليه تُوصف بأنها الناجية أخذاً من هذا الحديث؛ لقوله عليه: «كلها في النار إلا واحدة».

والفِرْقة الناجية المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين التزموا طريقة الرسول ﷺ، وما عليه جماعة المسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعاً، وجانبوا الفُرقة وأسبابها.

والفِرْقة، والطائفة معناهما متقارب.

ثم بيَّن الشيخ هذا الاعتقاد إجمالاً بقوله:

«وهو الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره».

هذه هي أصول الإيمان التي فسّر بها النبيّ على الإيمان في حديث جبريل حين سأل النبيّ على ، فقال: «أخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشرّه»(٢).

هذه أصول الإيمان الستة، فجميع مسائل الاعتقاد راجعة إلى هذه الأصول.

<sup>=</sup> ٣٠/ ١٤٥، وابن ماجه (٣٩٩٣) من حديث أنس ﷺ، وابن ماجه (٣٩٩٢) من حديث عوف بن مالك ﷺ. وصححه شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» ٣٨ ٣٤٥ \_ ٣٥٩، وعلق عليه بتعليق طويل، وذكره الكتاني في كتابه «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» ص٥٠، رقم (١٨).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٣٦٤١)، ومسلم في كتاب الإمارة (١٠٣٧) من حديث معاوية رواه عن النبي على جمع من الصحابة. انظر: «قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة»، رقم (٨١) ص٢١٦، و«نظم المتناثر» رقم (١٤٥) ص٢١٥.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸) من حدیث عمر رشجه.

إذاً؛ هذه هو اعتقاد الفرقة الناجية بهذه الأصول على سبيل الإجمال، والإيمان بها فرض عين على كل مكلّف.

الأصل الأول: الإيمان بالله: ويشمل ثلاثة أمور:

الإيمان به رباً؛ يعني: مالكاً مدبراً منعماً متفضلاً خالقاً رازقاً.

والإيمان به إلٰهاً معبوداً لا يستحق العبادة غيره.

والإيمان به مستحقاً لجميع صفات الكمال، ونعوت الجلال.

فالإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته، وإلهيته، وأسمائه وصفاته على سبيل الإجمال.

والآيات في ذكر الملائكة وصفاتهم وعبادتهم لربهم ودوام خضوعهم وتسليمهم كثيرة، فهم عباد، ليسوا آلهة ﴿وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّت إِلَّهُ مِّن دُونِهِ فَنَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ الْأَسْبِياءً }، وحاشا أن يقول أحد منهم ذلك، فهم معصومون.

والأصل الثالث: الإيمان بالكتب، ويتضمن الإيمان بكل ما أنزله الله من كتبه على مَن شاء مِن رسله، ما علمنا منها، وما لم نعلم، فيجب أن نؤمن بأن الله أنزل كتباً على مَن شاء مِن رسله، منها: التوراة، والإنجيل، والزبور، والقرآن، وهو أعظم كتب الله.

والأصل الرابع: الإيمان بالرسل، فيجب الإيمان برسل الله إجمالاً، وأن الله أرسل إلى عباده رسلاً يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويُحَذِّرون من عبادة ما سواه، يدعون إلى كل خير، ويُحَذِّرُون من كل شرّ.

وقد سمى الله مَن شاء منهم في كتابه، وذكر أنه قصّ منهم ما قصّ، وطوى علم آخرين: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقُصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلُمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ النساء].

والأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر، ويعبّر عنه بالبعث؛ لأن البعث بعد الموت، هو الذي يكون به الانتقال من دار البرزخ إلى الدار الآخرة، فهذا أصل من أصول الإيمان يجب الإيمان به.

والإيمان بالقدر يندرج في الإيمان بالله، وله أدلة مفصلة في القرآن، ومنها: قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خُلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ومنها: قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَبِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّا ﴾ [الحج].

ومنها: قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي حَتَٰبٍ مِن مَبْلِ اللَّهِ يَسِيرٌ اللَّهِ المحديد].

ويأتي الكلام على بعض هذه الأصول مفصلاً فيما ذكره الشيخ في هذه الرسالة.

## مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة ُ في باب الأسماء والصفات

ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد على من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى: ﴿لَسَ كَمِثَلِهِ شَيَ ۗ وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرّفون الكلِم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سميّ له، ولا كفو له، ولا نِدَّ له، ولا يقاس بخلقه على فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلاً، وأحسن حديثاً من خلقه.

#### الشكزح

فالإيمان بهذا يكون بإثبات ونفي.

يقول الشيخ: «من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل».

والتحريف معناه العام: التغيير، وهو يشمل التغيير اللفظي، والتغيير المعنوي، فالتحريف اللفظي يكون بالزيادة على النص، أو النقص منه، أو تغيير الشكل.

فلا يجوز تحريف النصوص، ولا سيما آيات القرآن، فإنه يجب الالتزام بلفظها، فلا يغيّر لفظها زيادة ولا نقصاً، ولا شكلاً.

وكذلك سنة الرسول على لا يجوز تغيير لفظها بما يستلزم تغيير معناها، فإن ذلك من تحريف الكلم عن مواضعه، بل يجب إجراء النصوص على ظاهرها.

«ولا تعطيل» التعطيل مأخوذ من العطل بمعنى: الخلوّ؛ فمعناه: إخلاء الرب عما وصف به نفسه، أو وصفه به رسول الله ﷺ.

وتعطيل أسماء الرب وصفاته، وتعطيل الربّ عن صفات كماله؛ إنما يكون بجحدها ونفيها.

فالمعطّلة ينفون ما وصف الله به نفسه، وما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله ﷺ، فيعطلون الربّ عن كماله المقدّس، فينفون استواءه على عرشه، وينفون حقيقة اليدين، كما سيأتي مفصلاً(١).

"ومن غير تكييف" من غير بحث عن كيفية صفات الربّ، ولا تعرض لتحديد كنه صفاته، فأهل السنّة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه، وما وصفه به رسوله، من غير تحريف لنصوص الكتاب والسنّة، ولا تعطيل للنصوص عما دلّت عليه، ولا تعطيل للربّ عما

<sup>(</sup>۱) ص۸۱ و۱۰۰.

يجب إثباته له، ولا تكييف لصفاته، ولا تمثيل لصفاته بصفات خلقه.

إذاً؛ اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قائم على الإثبات والنفي؛ إثباتاً بلا تشبيه، وتنزيهاً له تعالى عن كل نقص وعيب له بلا تعطيل، خلافاً لأهل الضلال، الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا صفاته بصفات خلقه، فيقول قائلهم: له سمع كسمعي، وبصر كبصري، ويد كيدي، وخلافاً لمن غلا في التنزيه، حتى سلب الله صفات كماله، زعماً منه أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه.

فلهذا كان مذهب أهل السنّة والجماعة بريئاً من التشبيه، وبريئاً من التعطيل، فلا ينفون ما وصف الله به نفسه، ولا يحرّفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته.

يقول الشيخ كَالله: «ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه».

كل هذا تأكيد لما سبق، وأن مذهب أهل السنة والجماعة بريء من هذه الأباطيل: بريء من التعطيل، ومن الإلحاد، ومن التكييف، ومن التحريف، ومن التمثيل.

ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، فإنه ﷺ لا سَميَّ له، ولا نِدّ له، ولا كفو له، وهذا كله منفي في كتابه: ﴿ مَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٢٥]، ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ صَعْمَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ ووَلَمْ يَكُن لَهُ صَعْمَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا

وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢]، والسميّ، والكفو، والندّ؛ ألفاظ متقاربة، كلها تفسر: بالمثيل والنظير، فهو الله لا مثيل ولا نظير له من خلقه، ولا سميّ، ولا كفو، ولا ندّ، ولا يقاس بخلقه الله الله .

وهو: «أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلاً، وأحسن حديثاً من خلقه».

هو أعلم بنفسه، كما قال المسيح عَنَيْ ﴿ وَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ اَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ [المائدة: ١١٦]، فهو أعلم بنفسه.

فالعباد لا سبيل لهم إلى معرفة أسمائه وصفاته إلا ببيانه وتعريفه وتعليمه سبحانه، فهو أعلم بنفسه وبغيره؛ لأن علمه محيط بكل شيء، وهو تعالى أصدق قيلاً، وأحسن حديثاً من خلقه: ﴿وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللّهِ عَلِيّاً﴾ [النساء: ٨٧]، ﴿وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ٨٧]،

فإذا كان تعالى هو أعلم بنفسه، وهو أصدق الصادقين؛ فكيف يُكذَّب ما أخبر به في كتابه، وعلى لسان رسوله ﷺ؟

كيف لا يُثْبَت ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله ﷺ؟

فالمعطلة قد كذبوا بما أخبر الله به ورسوله على من أسمائه تعالى وصفاته، وكأنهم ادّعوا لأنفسهم أنهم أعلم بالله من الله، وأعلم بالله من رسول الله على وهذا من أبطل الباطل، وأسفه السّفه، وأعظم الجهل، ووَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ عَدِيثًا [النساء: ١٢٧]، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا النساء: ١٢٧].



## بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات

ثم رسله صادقون مُصَدَّقون '')، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون؛ ولهذا قال ﴿ مُسَبِّحَنَ رَبِّكَ رَبِّ اَلْمِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَمُ لَمَنِ الْمَلَى اللهِ وَسَلَم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمّى به نفسه بين النقي والإثبات، فلا عدول لأهل السنّة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص [٢/٢٤] التي تعدل ثلث القرآن، حيث يحقول: ﴿ وَلَمْ اللهُ الصَّمَدُ ﴾ اللهُ الصَّمَدُ ﴾ والإخلاص].

وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه، حيث يقول: ﴿ اللّهُ لا آللهُ إِلا هُوَ آلْحَى الْقَدُومُ اللّهُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَا أَذُهُ مَا فِي السّمَنوَتِ وَمَا فِي اللّهَ إِلا هُو آلْحَى الْقَيْومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا يَوْمُ لَا أَيْنِ الدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا الْأَرْضُ مَن ذَا اللّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، إلا بِإِذْنِهِ مَا يَعْنَ اللّهِ يَهِمُ مَا بَيْنَ الدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحُودُهُ يَعِيمُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِينُهُ السّمَوَتِ وَالأَرْضُ وَلا يَحُودُهُ عِنْهُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلا يَحُودُهُ عِنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّه الله على الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح.

<sup>(</sup>١) في (ب): مَصْدُوقُون.

#### الشتزح

بعدما ذكر الشيخ كَظْلَهُ ما يجب في صفاته تعالى، وأن الواجب أن يوصف الله بما وصفه به نفسه، ووصفه به رسوله على وأن هذا من الإيمان بالله، وأن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يعتمدون في ذلك على كتاب الله إيماناً بالله، وكتابه، ورسوله على .

ولهذا قال الأئمة في بعض الصفات: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب»(١).

فالإيمان به هو حقيقة تصديق الله، وتصديق رسوله ﷺ، وهو مقتضى الإيمان بالله، ورسوله ﷺ وكتابه.

يقول الشيخ بعدما ذكر هذا: «ثم رسله صادقون مُصَدَّقون»، وفي بعض النسخ: «مَصْدُوقون».

الرسل كلهم من أوّلهم إلى آخرهم جاءوا في باب الأسماء والصفات \_ وغيره \_ بالحق المبين، فقولهم هو الحقّ، وما جاءوا به هو الحق الذي يجب الإيمان به، والالتزام به.

والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أصدق الناس، وقد عصمهم الله من الكذب؛ لأنه اصطفاهم لتبليغ رسالاته، ولا يَصطفي الله لتبليغ رسالاته وتبليغ شرائعه إلا الصادقين.

### «ثم رسله صادقون مُصَدَّقون»:

انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» 7/28 - 281، و«عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص70، و«ذمّ التأويل» للإمام ابن قدامة ص70، و«شرح حديث النزول» ص70، و«الأثر المشهور عن الإمام مالك كَلِّلَهُ في صفة الاستواء» للشيخ عبد الرزاق العباد ص70 و70

وهم مَصْدُوقون، فالله تعالى يصدقهم، ويقيم الأدلة والخوارق الدالّة على صدقهم، وشهد بصدقهم في كلامه: ﴿ يَسَ ۞ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ [يس]، ﴿ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴾ [النمل: ٧٩].

وهم مُصَدِّقُون عند الموفقين؛ بل إن أعداء الله الكفرة هم مُصَدِّقون للرسل في الباطن؛ كما قال ﷺ: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا للرسل في الباطن؛ كما قال ﷺ: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ اللَّانِعامِ]، وكما قال عن يُكَذِّبُونَكَ وَلَيْكِنَ الظَّيْمِينَ بِعَايَتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ الأنعامِ]، وكما قال عن فرعون وقومه: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَدَقَنَتُهَا أَنْفُسُمُ ظُلُمًا وَعُلُوا فَانَظْرَ كَيْفَ كَانَ عَنِهِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَالنمل الله عَلَى الرسل ظاهراً وباطناً، إلا مَن لا عقل له.

أما العقلاء، فإنهم - وإن جحدوا ظاهراً، عناداً، وحسداً، وكبراً، وما إلى ذلك - مُصدِّقون لهم في الباطن، وإن كان هذا التصديق لا ينفعهم، فمن صدَّق الرسل في الباطن، وأظهر تكذيبهم؛ فهو الكفور، ولا ينفعه تصديقه في الباطن.

أما معنى «مَصْدُوقُون»: المصدوق هو: المخبر بالصدق، والصادق: هو المخبر بالصدق.

فالرسل صادقون؛ لأنهم قد أُخبروا بالصدق، وهم مَصْدُوقُون لأنهم مخبَرون بالحق، فهم يتلقون علومهم، وما يبلّغونه عن الله بواسطة وحيه، ورسوله من الملائكة: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ إِنَّهُ لَعَرَشُ مَكِينٍ ﴿ التَكوير].

إذاً؛ فما قالته الرسل في الله هو الحق نفياً وإثباتاً. ولصدق الرسل، وأن ما قالوه في ربّ العالمين هو الحق، قال الله : ﴿ سُبّحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِلْمِينَ مَا يَصِفُونَ هَ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ هَ وَالْحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ رَبِّ الْعَلْمِينَ اللهِ وَالصافات].

فسبّح نفسه ﷺ عما يصفه به الجاهلون، والمفترون، والمشركون؛ الذين يقولون على الله ما لا يعلمون.

«سبحان» هذه الكلمة تدلّ على التنزيه، وعلى نفي المعائب والنقائص، قال تعالى: ﴿سُبّحَنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ [النساء: ١٧١]، ﴿سُبّحَنَهُ عَكُمًا يُشُرِكُونَ التوبة: ٣١].

﴿وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الصافات]، ثناء من الله على نفسه بإثبات الحمد كلّه له؛ لِما له ﷺ من الأسماء الحسني، والصفات العلا، وبديع المخلوقات.

فهذه الآيات فيها تنزيه، وتحميد، وتمجيد، وثناء على المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، فالرسل هم الأئمّة، وهم القدوة، ولنا فيهم أسوة، وسبيلنا سبيلهم، ولا سيما نبيّنا خاتم النبيّن على الله .

يقول الشيخ: «وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسمّى به نفسه بين النفى والإثبات».

وهذه قاعدة في باب الأسماء والصفات «الجَمْع بين النفي والإثبات»؛ معناها: أنه موصوف بإثبات الفضائل، والكمالات، وموصوف بنفي النقائص والآفات، والمدح لا يكون بالإثبات فقط، ولا بالنفى فقط، وإنما يكون بالنفى، والإثبات.

ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن النفي والإثبات الذي جاء في النصوص القاعدةُ فيه، هي:

«الإجمال في النفي، والتفصيل في الإثبات»، فالإثبات يأتي مفصَّلاً في: تعداد الأسماء، وتعداد الصفات، وتعيينها.

أمّا النفي، فيكون عامّاً مطلقاً، وهو ما يعبّر عنه بالإجمال، هذا هو الغالب على طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم.

فالرسل جاءوا في صفات الله بإثبات مفصَّل، وبنفي مُجمَل، ولكن قد يأتي الإثبات مجملاً، كما قد يأتي النفي مفصَّلاً، لكن القاعدة الغالبة هي: التفصيل في الإثبات، والإجمال في النفي. وسيأتي لهذا المعنى مزيد إيضاح عندما نصل إلى شواهد النفي (١)، فيحصل تطبيق هذه القاعدة وإيضاحها.

وهذا النفي الذي يوصف الله به، هو: النفي المتضمن لإثبات كمال، فكلُّ نفي ورد في صفاته سبحانه، فإنه متضمن لإثبات كمال ضدِّه.

أما النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوت كمال، فهذا لم يصف الله به نفسه؛ لأن النفي الذي لا يتضمن ثبوت كمال لا يكون مدحاً، ولا كمالاً.

وإذا كان هذا ما جاءت به الرسل، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عمّا جاء به المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم، بل هم مقتفون لآثار الرسل؛ لا سيما خاتمهم الذي له على أُمّته من واجب الإيمان، والمحبة، والاتباع ما ليس لغيره على الله على

يقول الشيخ: «فلا عدول لأهل السنّة عما جاءت به المرسلون».

أهل السنّة الفرقة الناجية المنصورة، لا محيد لهم، ولا عدول لهم عن طريق المرسلين.

قال على النبيّه بعدما ذكر الأنبياء والمرسلين إجمالاً وتفصيلاً، ﴿ أُولَكِكَ اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيهُ دَهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]، فالصحابة والتابعون ماضون على سبيل الرسول على الله على الله الرسول على الرسول على المؤمنين ﴿ وَمَن عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ [يوسف: ١٠٨]، وسبيل الرسول على هو سبيل المؤمنين ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤمِنِينَ ثُولِهِ مَا يَرَقَى وَيَتَّبِعْ عَيْرَ سَبِيلِ المُؤمِنِينَ تُولِهِ مَا يَرَقَى وَيَتَّبِعْ عَيْرَ سَبِيلِ المُؤمِنِينَ تُولِهِ النساء].

<sup>(</sup>۱) ص۹۷.

وما جاء به المرسلون في صفاته تعالى وغيرها، هو الصراط المستقيم.

قال الشيخ: «فإنه الصراط المستقيم»، ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم، والصراط هو: الطريق الذي يجمع معانٍ؛ فليس كل طريق صراطاً.

#### والصراط هو:

الطريق المستقيم الموصل إلى المقصود، القريب، الواسع، المسلوك.

هذا معنى ما ذكره ابن القيِّم في بيان خصائص الصراط في كلامه على سورة الفاتحة في «مدارج السالكين»(١).

وصراط الله مسلوك؛ سالكوه هم: المُنعَم عليهم من النبيّين والصّلة والصالحين.

وأهل السنّة داخلون في طريق المُنعَم عليهم على حسب مراتبهم في العلم والدين والفضل.

والصراط المستقيم هو: دين الله الذي بَعَث به رسوله على في كل باب من أبواب العلم: في مسائل الاعتقاد؛ كالأسماء والصفات، واليوم الآخر، وسائر أصول الإيمان، والشرائع، والأوامر، والنواهي.

بعد هذا يقول الشيخ: «وقد دخل في هذه الجملة».

المشار إليه \_ القاعدة \_ قد دخل في هذه الجملة ما وَصَف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تَعْدِل ثُلُث القرآن، وهي قوله سبحانه: وَقُلَ هُوَ اللهُ أَحَدُ إِنَّ اللهُ الصَّكَدُ فَيَ لَمْ يَكِدُ وَلَمْ يُولَدُ فَيُ وَلَمْ يَولَدُ فَي وَلَمْ يَكُن لَهُ كُنُ لَهُ الإخلاص].

هذه سورة الإخلاص؛ لأنها متضمنة للتوحيد العلمي الخبري

<sup>(</sup>١) ٣٣/١، وبدائع الفوائد ٤١٦/٢.

المستلزم لتوحيد العبادة، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ؛ أنه قال: «والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن»(١).

تعدل ثلث القرآن من حيث الثواب، فتلاوتها مرة واحدة تعدل ثلث القرآن.

ولكن هذا لا يعني الاكتفاء بها عن تلاوة القرآن، فلا بدّ من تلاوة سائره، وتدبُّر سائر النصوص، لكن هذا دليل على فضل هذه السورة، وفضل تلاوتها، وذَكر بعض أهل العلم (٢) أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن؛ لأن القرآن ثلاثة أثلاث:

الأول: خبرٌ عن الله؛ يعني: خبر عن أسمائه، وصفاته، وأفعاله.

والثاني: خبر وقصص، وهو: خبر عن الخلق: عن الرسل، وأُممهم، وبَدْء الخلق، واليوم الآخر.

والثالث: الأوامر، والنواهي.

فالقرآن: توحيد، وقصص، وشرائع ـ أوامر، ونواهي ـ.

وسورة ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴿ هَا هَا اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ونحوه في خبرِ ثان: «إنّ حُبَّهَا أُدخلك الجنة»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۰۱۳) من حديث أبي سعيد الخدري رضيه؛ وبمعناه عند مسلم (۱) درواه البخاري من حديث أبي الدرداء، وأبي هريرة رضياً.

<sup>(</sup>۲) «المعلم» للمازري ۱/۳۰۸، و«جواب أهلُ العلم والإيمان» ۱۲۲/۱۷ و۱۳۶، و«فتح الباري» ۱۲۲/۹.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٣٧٥)، ومسلم (٨١٣) من حديث عائشة ﴿ اللهُ ا

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه معلِّقاً بصيغة الجزم (٧٧٤م)، ومن طريقه موصولاً =

وهذه السورة فيها نفي وإثبات، فهي جارية على القاعدة. وقُلُ هُو اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ اللهُ لَمْ سَكِلِد وَلَمْ يُولَدُ اللهُ وَلَمْ يَكُن لَدُ كُو اللهُ أَحَدُ اللهُ الطَّمَدُ اللهُ عَدُه ثلاث جُمَل كلها دالله على نفي.

وقيل: معنى الصمد: الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهذا من لوازم غناه وفَقْر العباد ﴿يَكَأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْخَمِيدُ ﴿ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللللَّا اللَّلْمُ اللَّاللَّالَ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

وجاء عن ابن عباس واله قال: «السيد الذي قد كَمُل في سؤدده، والشريف الذي قد كَمُل في شرفه، والعظيم الذي قد عظم في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حِلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له»(۱).

<sup>=</sup> الترمذي (۲۹۰۱) \_ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني، ثم ساقه من طريق مبارك عن ثابت \_ وابن خزيمة ۲۱۹۱۱، وابن حبان (۷۹۲ و ۷۹۶)، والحاكم ۲۲۰۱۱ وصححه على شرط مسلم، كلهم من حديث أنس شيء. وانظر: «فتح الباري» ۲۷۷۲.

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» ١٤٩/٨٠. وانظر: «فتاوى ابن تيمية» ٨/١٤٩ ـ ١٥٠.

يعني: الصمد هو الكامل في جميع صفات الكمال، فهذان اسمان من أسمائه الحسنى؛ ذُكِرا على وجه التعيين، وبالتفصيل والتنصيص عليهما، فهذا من الإثبات المفصل.

وقوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ الْإِخلاص]، لم يلد ردُّ وَإِبطال لما نسبه إليه المفترون من اليهود، والنصارى، والمشركين، والفلاسفة، وغيرهم ممن نسب إليه الولد \_ تعالى الله عمّا يقولون \_.

وَلَمْ يُولَدُ الإخلاص]، لا أعلم أن أحداً من الطوائف المُقِرَّة بوجوده سبحانه قال: إنه وُلِد<sup>(1)</sup>، لكن لما نفى الله الولد عنه؛ اقتضى ذلك \_ والله أعلم \_ نفي الولادة عن الله \_ أي: أن يكون له والد \_، فإنه وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ إِنَّ الإخلاص]، فهو: الأول الذي ليس قبله شيء، فلا بداية لوجوده، والمولود مُحْدَث، وهو: جزء من والده، والله والله والله يتضمن نفي الولد، والوالد.

ونفي الكفو يتضمن كمال أحديته، وصمديته.

ولما أثبت لنفسه أنه الأحد الصمد أكَّد ذلك بنفي الولد، والوالد، والكفو، وهذا نفى متضمن لإثبات كماله تعالى.

يقول الشيخ: «ودخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: ﴿اللّهُ لاَ إِللّهَ إِلّا هُوَ اَلْمَى اَلْقَيُومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] الآية، وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله».

كما ثبت عن النبيّ عَلَيْهُ؛ أنه قال لأُبي بن كعب عَلَيْهُ: «أَي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: آية الكرسي: ﴿اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ اَلْعَى الْقَيْوُمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، فقال: ليهنك العلم أبا المنذر»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر فائدة هذا النفي في: «مجموع الفتاوى» ٢/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۱۰).

وأشار الشيخ كَظَّلُّهُ إلى ما ورد في فضلها، وأن مِن فضلها: أنه ما قرأها عبدٌ في ليلة إلا لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يُصبح، كما جاء هذا في صحيح البخاري عن أبي هريرة والله عليه قال: وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ، قال: إنى محتاج، وعليّ عيال، ولي حاجة شديدة. قال: فخلّيت عنه، فأصبحت، فقال النبيِّ ﷺ: «يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله! شكا حاجة شديدة، وعيالاً، فرحمته، فخلّيت سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك، وسيعود» \_ إلى أن جاء في الثالثة \_، قال: دعني أُعلَّمك كلمات ينفعك الله بها، قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: ﴿اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنّك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله، فأصبحت، فقال لي رسول الله ﷺ: «ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله! زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخلّيت سبيله. قال: «ما هي؟» قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبيّ على «أما إنه قد صدقك، وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا، قال: «ذاك شيطان»<sup>(١)</sup>.

وبقول الرسول على صدقك ثبت هذا الفضل، فهذا القول لم يستفده أبو هريرة ظليه، ولم نستفده من خبر الشيطان، إنما من تصديق الرسول على الله المسول الم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳۱۱) معلقاً مجزوماً به، ووصله النسائي في عمل اليوم والليلة (۹۰۹)، وابن خزيمة في صحيحه ۹۱/۶. وانظر تخريجاً موسّعاً للحديث في: كتاب «الذكر والدعاء...» للشيخ ياسر فتحي ۲۹۲/۱.

والشيطان قد يعلم شيئاً من الفضائل، والعلوم الشرعية التي يمكن أن يخدع بها بعض الناس، فهنا تعلَّل بهذه المعرفة، واتخذ منها وسيلة للتخلص من قبضة أبى هريرة رهاية.

وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة (١)، وهذا من أصح ما ورد في فضلها، فإذا أوى الإنسان إلى فراشه، فإنه يشرع له أن يقرأها، فإنه لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وورد في سورة البقرة عموماً قول النبي عليه (إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة (٢).

ومن أسباب ذلك أنها مشتملة على هذه الآية العظيمة.

وختمت هذه الآية باسمين آخرين، وهما: «العَلِيُّ العَظِيمُ»، ففيها خمسة أسماء هذه الأربعة، والله، وهو الاسم الجامع لمعاني سائر الأسماء، وسائر الصفات.

<sup>(</sup>۱) انظر: «لمحات الأنوار» ۲/۰۲۲ \_ 3٦٥، و«تفسير ابن كثير» ١/٦٧٦ \_ 3٦٨٢.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٧٨٠) من حديث أبي هريرة رظيجة.

وقوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ هذا نفي، وقوله تعالى: ﴿الْمَى الْقَيْوُمُ ﴾ إثبات، فهذه الآية فيها إثبات مفصل، ونفي مفصل.

ولا تأخُذُه سِنة ، لا تغلبة السنة، وهي: النعاس، والوسن، ولا النوم؛ كما في الحديث الصحيح عن النبي على: «إن الله على لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل؛ حجابه النور، أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»(١).

وفي قوله تعالى: ﴿ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ نفي يتضمن تأكيداً لكمال حياته؛ لأن النوم أخو الموت، والسِّنة هي بدايات النوم.

فالله تعالى: الحيّ الذي لا يموت، ولا ينام، ولا ينبغي له أن ينام.

وقوله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ ﴾، في هذا إثبات لكمال ملكه على كل شيء.

وقوله تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَهذا نَفَي الْ أَحد يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا يتضمن كمال ملكه، فَلِكَمَالِ ملكه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، بخلاف المخلوقين المالموك، والكبراء الذين يشفع عندهم مقرّبوهم بغير إذنهم، وينزلون على رغبتهم، وإن كانوا كارهين.

المقصود: أن هذه الآية اشتملت على العديد من أسماء الربّ - كما تقدّم - والعديد من صفاته، وقد اشتملت على نفي: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا تَقدّم - والعديد من صفاته، وقد اشتملت على نفي: ﴿لَا تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنَ عِلْمِهِ مَ وهــذا لكمال عظمته لا يحيط العباد به علماً؛ كما قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اللَّهِ مِنْ فَلَا يَحْيُطُونَ بِهِ عِلْماً ﴿ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْما اللَّهِ اللَّهِ عَلْما اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٧٩) من حديث أبي موسى الأشعري رهيه.

وقوله تعالى: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾، جمهور أهل السنّة على أن الكرسي: موضع قدمي الرب(١).

وهو: مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله، والعرش أعظم منه، والكرسي قد وسع السموات والأرض، فهو أعظم من السموات والأرض.

﴿ وَلَا يَعُودُهُ أَهُ لَا يَشَقَ عَلَى الله تعالى ، ولا يُعجزه ، ولا يكرثه ، ولا يثقله حفظ هذه العوالم العلوية ، والسفلية ﴿ إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ أَن تَرُولًا وَلَيِن زَالُتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا فَأَوْلَ اللهَ وَاطراً .

وهو ﴿ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ العليّ بكل معاني العلق: ذاتاً وقَدْراً وقهراً ، وهو العظيم الذي لا أعظم منه ، والعوالم كلها في غاية الصّغر والضآلة في جانب عظمته ، ومما يدلّ على كمال عظمته ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيّنَتُ بِيَمِينِهِ مَا سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِلَى الزمرا .

ثم مضى الشيخ بذكر الشواهد من القرآن على ما وصف الله به نفسه من النفي، والإثبات، وسنمضي معه مستعرضين لهذه الشواهد، ونقف معها حسب ما يقتضيه المقام، والله المستعان.



<sup>(</sup>۱) انظر: «أصول السنّة» لابن أبي زمنين ص٩٦، و«الفتوى الحموية» ص٣٥١، و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزّ ٢/٣٦٩ ـ ٣٧١، وص١٤٢ من هذا الكتاب.

# جملة من آيات الصفات



### إثبات العلم لله تعالى

وقوله سبحانه: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٥]، وقوله سبحانه: ﴿ هُوَ الْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَالظّهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللّهِ وَقُوله سبحانه: [﴿ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَيِيمُ الْخَيِيمُ الْخَيْمُ الْخَيمُ الْخَيمُ الْخَيمُ وَمَا يَعْرُجُ فِيها ﴾ [المحديد]، وقوله سبحانه: [﴿ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَيمُ الْخَيمُ وَمَا يَعْرُجُ فِيها ﴾ [سبا: ٢]، ووَعندهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبّتِهِ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلّا فِي مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبّتِهِ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلّا فِي كِنْبِ مُبِينِ ﴿ وَمَا تَسْقُطُ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبّتِهِ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلّا فِي كِنْبِ مُبِينِ ﴿ وَهَا قَلْمُ مُن أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلّا يَعِلْمِهِ ﴾ [الأنعام]، ﴿ وَمَا تَسْقُلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلّا يَعِلْمِهِ ﴾ [فاطر: كِنْبِ مُنِينِ ﴿ فَي اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَ ٱللّهَ قَدْ أَمَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلَيْ كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَن ٱللّهَ قَدْ أَمَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلَيْ كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَن ٱللّهَ قَدْ أَمَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَن ٱللّهَ قَدْ أَمَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَن ٱللّهَ قَدْ أَمَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَن ٱللّهَ قَدْ أَمَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَن ٱللّهَ قَدْ أَمَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلَيْ كُلُ شَيْءٍ وَلَا تَطْعُ لِكُولُ اللّهُ عَلَى كُلُ مُنْ فَلَا عَلْمُ لَا اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلُ مُلْكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### الشنزح

ومن النصوص القرآنية المشتملة على أسماء الربّ، وصفاته التي فيها النفي والإثبات \_ مما يدخل في الجملة المتقدمة «ما وصف الله به نفسه» \_ هذه الآيات التي منها:

قوله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨].

﴿ وَتَوَكَّلُ ﴾: اعتمد، وفوض أمرك إلى الحي الذي لا يموت، فمن

<sup>(</sup>١) من (م)، وهي التي شرحها الشيخ، وفي (ظ) و(ب): ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ [التحريم: ٢].

توكّل عليه فهو حسبه ﴿وَمَن يَتَوكُّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ [الطلاق: ٣]، ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوكُّلُوا إِن كُنتُم مُؤّمِنِينَ ﴿ [المائدة: ٢٣].

والشاهد: الحيّ، فالحيّ: اسم من أسمائه، والحياة صفة من صفاته.

وقوله: ﴿ لَا يَمُوثُ ﴾ نفي مؤكّد لكمال حياته، فحياته سبحانه حياة لا يطرأ عليها الموت.

وقـولـه تـعـالـى: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَالظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ السَّهِ وَلَيْمُ السَّهِ الحديد].

هذه الآية فيها إثبات أربعة أسماء من أسمائه الحسنى: الأول، والآخر، والظاهر، والباطن.

وأحسن ما قيل في تفسير هذه الأسماء: ما جاء في دعاء النبيّ على الذي كان يقوله إذا أوى إلى فراشه: «اللهم رب السموات، ورب الأرض، وربّ العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحبّ والنوى، ومُنزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، أعوذ بك من شرّ كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، القض عنا الدَّين، وأغننا من الفقر»(١).

فهذا أحسن ما قيل في تفسير هذه الأسماء، «الأول»: هذا اسم من أسمائه، والأول: المتقدم على كل شيء، فكل ما سوى الله فإنه محدَث بعد أن لم يكن.

والله تعالى هو: الأول الذي ليس قبله شيء؛ لأنه لا بداية لوجوده ﷺ، فهو قديم، ولفظ القديم لم يرد في النصوص، فلا يُعدّ من أسمائه تعالى، فلا يقال: من أسماء الله القديم، لكن معناه صحيح،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٧١٣) من حديث أبي هريرة رهيه.

فيصح الإخبار عن الله، فيقال: الله قديم متقدم في وجوده على كل شيء، لا بداية لوجوده، فهذا المعنى حقّ ثابت للربّ سبحانه، لكن يُغني عنه اسمه الأول، فالأول من أسماء الله الحسنى.

واسمه سبحانه: «الآخر» يتضمن دوامه هي وبقاءه الذي لا نهاية له، فكل مخلوق يفنى، والله تعالى لا يفنى؛ كما قال الإمام الطحاوي كَلْلله في عقيدته: «قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد»(١) هي .

وما كتب الله له البقاء مثل الجنة والنار، فدوامهما، وبقاؤهما ليس ذاتياً لهما، بل بقاؤهما بإبقاء الله لهما. أما بقاء الربّ، فهو ذاتي لا يجوز عليه الفناء ألبتة.

فهذان اسمان دالان على أزليته وأبديته؛ يعني: على دوام وجوده في الماضي، والمستقبل.

واسمه سبحانه: «الظاهر»؛ يعني: العالي، والظهور من معانيه العلق، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، بل هو فوق كل شيء ووَهُوَ الْعَاهِرُ الْذِي لِيسِ فَوقه شيء، بل هو فوق كل شيء ووَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ مَهُوَ الْعَرَيْمُ الْقَبِيرُ الْكَاهِ الْانعام].

وهو: «الباطن» الذي ليس دونه شيء، فبصره نافذ لجميع المخلوقات، وسمعه واسع لجميع الأصوات، وعلمه محيط بكل شيء لا يحجب سمعه شيء، ولا يحجب بصره حجاب، بصره نافذ يرى عباده، وعلمه محيط بكل شيء.

وليس معنى الباطن أنه تعالى داخل في المخلوقات، بل هو بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته.

وقوله: ﴿ وَهُو اللَّهُ كِيمُ اللَّهِ عِينُ اللَّهِ الانعام: ١٨]، اسمان من أسمائه

<sup>(</sup>١) «العقيدة الطحاوية» ص١٩.

الحسنى دالان على كمال حكمته، وخبرته، فهو خبير بدقائق الأشياء، وهو أخص في المعنى من اسمه العليم.

وقوله: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْعَفُورُ ﴿ اللَّهِ السِباءَ ، كأن هذه الجمل تفصيل لمضمون اسمه الخبير.

و ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾، ما: صيغة عموم؛ يعني: يعلم كلَّ ما يلج في الأرض: من الأحياء؛ كالحيوانات التي لها مساكن تأوي إليها في الأرض، ومن النباتات، ومن الناس، وما يدخل فيها من الجمادات، كالمياه التي تغور في الأرض.

﴿وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا﴾ من هذه الأمور.

﴿ وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَأَ ﴾ من الـمـلائكـة، ومن الأمر الذي ينزل من عنده ﷺ.

يعلم هذا كلّه، وهكذا قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ﴾ [الأنعام: ٥٩]، عنده خزائن الغيب التي استأثر بعلمها، ومنها: الخمس التي لا يعلمها إلا الله: ﴿إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثُ وَيَعَلَّمُ مَا فِي اللّهُ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي ٱرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي ٱرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ الله علمها لا يعلمها الله مقرّب، ولا نبي مرسل (١٠).

﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ ﴾، ما: صيغة عموم؛ أي: كل ما في البرّ بعلمه الله.

﴿ وَٱلْبَحْرِ ﴾ ، أي: ويعلم ما في البحر، عام يشمل ما فيه من الحيوانات، والنباتات، والجمادات التي لا يحصيها إلا خالقها.

﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ

<sup>(</sup>١) قد جاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الذي رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩).

وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَكِ مُبِينِ، يشمل كل رطب ويابس؛ لأن هذه كلها نكرات في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعمّ.

كل هذه الدقائق، وكل هذه المخلوقات معلومة للربّ ﷺ، والله محيط بها، وهي مثبتة في الكتاب المبين \_ كتاب المقادير \_.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ﴾ [فاطر: ١١] أنثى من بني آدم، أو غيرهم من الأحياء أيُّ أنثى ﴿وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنَقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَبٍ ﴾ [فاطر: ١١]، كل ذلك قد أحاط به علمه، وكتابه ﷺ.

فكل هذه الآيات دالّة على: إثبات علمه هي وأنه الموصوف بالعلم المحيط بكل شيء، فهو تعالى: العليم، والعلم صفته، وعلمه لا يعزب عنه شيء.

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ [سبأ: ٣]، وفيها دليل على إحاطه علمه بكل صغير، وكبير؛ بالجزئيات، ودقائق المخلوقات خلافاً للملاحدة الذين يقولون: إنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها، أو لا يعلم الجزئيّات، وإنما يعلم المعانى الكلية.

وفي هذه الآيات ردّ عليهم.

بل يعلم الله ما كان، وما يكون، وما لا يكون لو كان كيف يكون؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْدُ [الأنعام: ٢٨]، والمعطّلة؛ كالجهمية، والمعتزلة، والفلاسفة ينفون صفة العلم عن الله، وهذا إلحاد في أسماء الله تعالى، وصفاته، وتنقص لربّ العالمين، فإذا كان المخلوق يوصف بالعلم؛ فكيف لا يوصف الخالق، وهو أحقّ بكل كمال؟

فعلمه تعالى ثابت بالعقل، وبالسمع؛ أي: النصوص الشرعية. وقد نبّه على الدليل العقلي في مواضع، منها قوله تعالى: ﴿أَلَا

يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ [الملك: ١٤]. إذاً؛ وجود هذه المخلوقات في غاية الإحكام دليل على علمه سبحانه، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه، فيؤمنون بما في هذه الآيات من الأسماء الحسنى، والصفات العليا، فيثبتون علمه بالأشياء قبل وجودها، ويثبتون علمه بالجزئيات، ويؤمنون بأنه تعالى عليم، وأن هذا الاسم دال على معنى، فهو عليم بعلم، والعلم صفته على أن الله على أن الله على على شيء علماً، قال تعالى : ﴿ لِنَعْلَمُوا أَنَ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عِلَمًا ﴾ [الطلاق: ١٢].



# إثبات القوة والسمع والبصر والإرادة

وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ إِلَّهُ ۗ [الذاريات].

وقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ اللهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى]، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ اللهِ اللهِ اللهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللهَ عَظْكُمْ بِيَّةً إِنَّ ٱللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللهَ اللهُ اللهُ عَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ أَنَهُ اللهُ اللهُ

وقوله : ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [الكهف: ٣٩].

### الشتنج

هذه أيضاً جملة من الآيات المشتملة على بعض أسماء الربّ وصفاته، وهي داخلة في الجملة التي أشار إليها الشيخ، وهو الآن بصدد تقريرها بشواهدها، وهي أن الله تعالى: جَمَع فيما وصف وسمّى به نفسه بين النفي والإثبات.

فوصف نفسه بإثبات الأسماء الحسنى، والصفات العلا، وبنفي الآفات، والعيوب، والنقائص، فمِن هذه النصوص القرآنية المشتملة على بعض أسماء الربّ وصفاته؛ قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ

والرزّاق: صيغة تدلّ على كمال الرَّزق، وكثرته.

فكل ما يحصل للعباد من رِزق مادي، أو معنوي من: علم، أو مال، أو أي منفعة، فمنه سبحانه.

﴿وَكَأَيِنَ مِن دَآبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرَزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ [العنكبوت].

والنصوص المفسِّرة لهذا الاسم، والمفصِّلة له كثيرة، فهو تعالى: خير الرازقين ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴿ [النحل: ٥٣]، فكلَّ ما يتقلَّب فيه العباد من النِّعم، فهي منه سبحانه هو الذي أعانهم عليها، وأمدهم بها.

والله تعالى هو: الرزاق، وما يحصل على أيدي الناس من رزقه، فهم فيه أسباب فقط.

فالإنسان يَرزُق أولادَه، يكدّ، ويكدح، وينفق عليهم؛ قال تعالى: ﴿ وَلا تُؤْتُوا اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهِ اللَّهُ لَكُمْ قِينَا وَٱرْزُقُوهُمْ [النساء: ٥] أمر برزقهم؛ يعني: بالإنفاق عليهم.

لكن الرزّاق حقيقة، والمطعِم حقيقة، هو: الله.

وقد دلَّت هذه الآية - أيضاً - على صفة من صفاته، وهي القوة وَذُو اَلْقُوْقِ [الذاريات: ٥٨]، القوة التي لا تشبه قوى المخلوق، فالمخلوق يوصف بالقوة، قال تعالى: ﴿ الله الله الله الله عَلَى مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ ثُوَّةً ﴾ [الروم: ٥٤]، ولكن ليست قوة المخلوق كقوة الخالق تعالى؛ فهو القوي، ومن أسمائه القوي، ومن صفاته: القوة، فهو ذو القوة المتين؛ يعني: الشديد القوة. ﴿ أَوْلَمْ يَرُوا أَنَ الله الله الله الأسماء له آثاره أَوْلَمْ يَرُوا أَنَ الله الله الله الله الإنسان أن كلَّ الخير بيده، وأنه لا مانع لما أعطى، السلوكية إذا علم الإنسان أن كلَّ الخير بيده، وأنه لا مانع لما أعطى،

ولا مُعطي لما مَنَع توجّه بقلبه لربّه في كل حوائجه، فهو الذي لا يأتي بالحسنات إلّا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، يوجب له ذلك الرغبة إلى الله، ورجاءه، وتوكّله عليه في حصول الخير، ومنافع الدنيا والآخرة.

وإذا علم العبد أنه تعالى: القوي، وأنه ذو القوة \_ أيضاً \_ ازداد تعظيماً لربه، ورجاءً له، وخوفاً منه، فقوّته لا يقاومها قوّة، ولا يعتريها ضعف.

ومن هذه الآيات قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ نِيِمًا يَعِظُكُمْ بِيِّهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سِيعًا بَصِيرًا (أَنَّ الله كَانَ سَيعًا النساء]، وقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءً فَي النسورى: ١١]؛ نفي وإثبات ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءً في الوجود مثله؛ لا في للمثيل عن الله، فلا شيء مثله، ليس شيء في الوجود مثله؛ لا في علمه، ولا في سمعه، ولا في بصره، ولا في قدرته، ولا في رزقه، ولا في قوته، ولا في عزته ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءً أَبُّهُ ؛ لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله ﴿وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾: فيه إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى، فهو السميع وهو البصير.

وفي هذا إثبات لصفتين من صفات الله: السمع والبصر، فهو: السميع، وهو ذو سمع؛ خلافاً للمعطّلة الذين ينفون أسماءه، أو يعطّلون صفاته، كالمعتزلة الذين يقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهذا جهلٌ وضلال، وإلحاد في أسماء الله، بل هو سميع بسمع، وسمعه واسع لجميع الأصوات ﴿أَمْ يَصَّبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَبَحُونَهُمْ بَكَ وَرُسُلنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ لجميع الأصوات ﴿أَمْ يَصَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَبَحُونَهُمْ بَكَ وَرُسُلنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ لجميع الأحوات ﴿أَمْ يَصَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَبَحُونَهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلّا هُو لَا عَمْ الله الله الله والمحادلة: ٧]، مهما أسرَّ الإنسان في حديثه، ومحادثته، ومهما تناجى المتناجون، فالله يسمع نجواهم، ويعلم ما جرى بينهم.

وسَمعُ الله ليس كسمع المخلوق؛ سمع المخلوق محدود، وموهوب له من الله.

أما سمع الخالق، فليس بمخلوق؛ سمعه تعالى صفة ذاتية له لم

يزل، ولا يزال سميعاً، ولم يزل، ولا يزال بصيراً، «ما زال بصفاته ولل قبل خَلْقه لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته»، هكذا يقول الإمام الطحاوي في عقيدته (١)، فصفاته تعالى أزلية.

والإيمان بذلك له أثر، إذا وقر في القلب الشعور بأنه تعالى: سميع بصير؛ أحدث له المراقبة، لكن تضعف هذه المراقبة عند ضعف الشعور والاستحضار لسمع الربّ وبصره. أما من استحضر أن الله يسمع كلامه سوف يَحْسُب حِساباً لما يتكلّم به؛ لأنه يستحضر أن الله يسمعه، لكن يؤتّى الإنسان من غفلته عن اطلاع الله عليه، وسمعه.

وتفصيل صفتي السمع والبصر كثير في القرآن.

والله تعالى يسمع كلام المؤمنين، وكلام الكافرين، وكلام الناس العادي، ﴿ وَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [المجادلة: ١]، هذا من الكلام العادي تحاور في قضيتها، ويسمع المتنقصين لربّهم ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذِيكَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ أَغْنِياً ﴾ [آل عمران: ١٨١]، ويسمع كلام الرسل في دعوتهم، وما يرد عليهم قومهم؛ كما قال سبحانه لموسى وهارون: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ﴾ [طه: ٤٦]، ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ﴾ [الشعراء: ١٥]، ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ﴾ [المنافق الله المؤلفة الله المؤلفة المؤ

بصير الله ببصر، وبصره نافذ بجميع المخلوقات، فهو السميع البصير، ولما قرأ النبي الله هذه الآية (٢) «وضع إبهامه على أُذنه، والسبابة على عينه» (٣).

<sup>(</sup>۱) ص۳.

<sup>(</sup>٢) أي: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيمًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨].

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٧٢٨)، وابن خزيمة في التوحيد ص٤١، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٨٧، وابن حبان (٢٦٥) من حديث أبي هريرة رهيه الله .
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٢٣/ ٣٧٣: أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم.

قال أهل العلم: لبيان أن المراد بالسمع والبصر حقيقتهما؛ أنه ذو سمع حقيقة، وذو بصر حقيقة.

ثم ذكر المؤلف الآيات الدالة على إثبات المشيئة والإرادة: ﴿ وَلُوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لَا قُوّةَ إِلّا بِاللّهِ ﴾ [الكهف: ٣٩]، هكذا يقول الرجل الصالح المؤمن لصاحبه الكافر المغرور بجنته حين سمعه يقول: ﴿ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَلَاهِ أَبُدًا ۞ وَمَا أَظُنُ السّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَيِن سمعه يقول: ﴿ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَلَاهِ أَبُدًا ۞ وَمَا أَظُنُ السّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَيِن رُودتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقلَبًا ۞ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُعَاوِرُهُ وَرُودتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقلَبًا ۞ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُعَاوِرُهُ وَلَا إِلّهُ وَلَيْلًا هُو اللّهُ لَا قُونَ اللّهُ لَا قُرْنَ بَاللّهُ فِي اللّهُ لَا قُونَ اللّهُ لَا قُونَ مَا شَآءَ اللّهُ لَا قُونَ إِلّا بِاللّهِ فَلَا مَا شَآءَ اللّهُ لَا قُونَ إِلّا بِاللّهِ فَا الكهف ] .

يقول: لو أنك عندما دخلت جنّتك تذكرت أنها إنما حصلت بمشيئة الله، وتذكرت أنه لا قوة لك ولا لغيرك إلا بالله، وكان الواجب عليك أن تقول: ما شاء الله لا قُوَّة إلا بالله. أما أن تقول: مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً وَمَا أَظُنُّ السَّاعَة قَائِمَة، فهذا كفر، وإنكار للبعث، وإنكار لفضل الله في المتفضّل هو المنعم المتفضّل هو الذي يعطى ما يشاء لمن يشاء.

وقوله: ﴿مَا شَآءَ اللهُ ﴾؛ يعني: هذا ما شاء الله؛ أي: هذا كائن بمشيئة الله، وما شاء الله كان، ما شاء لا بدّ منه، وما لم يشأ لم يكن، فكل ما يحصل في الوجود من: الذوات، والصفات، والحركات؛ فبمشيئته سبحانه لا يخرج عنها شيء أبداً.

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ ٱللّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِكِنَّ ٱللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]؛ أخبر الله سبحانه عن نفسه بأنه مريد، وهو فعّال لما يريد ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، و﴿يُرِيدُ اللّهُ لِيُحَبِينَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلّذِينَ مِن قَبِّلِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ﴿فَمَن صَفَاته يُرِدِ ٱللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَةِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، فمن صفاته يُرِدِ ٱللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَةِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، فمن صفاته

سبحانه الإرادة، فهو يريد. قال أهل العلم (١): الإرادة المضافة لله تعالى نوعان:

إرادة كونية، وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية، فهي بمعنى: المشيئة، ومن شواهدها قوله تعالى: ﴿فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ البروج: ١٦]، هذه إرادة كونية؛ كل ما شاء سبحانه أن يفعله فعله؛ لأنه لا معارض له، ولا يستعصى عليه شيء.

ومن شواهد الإرادة الكونية قوله تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]؛ يعني: من يشأ الله أن يهديه بشرح صدره للإسلام يوسع صدره، ويقذف النور فيه، ويجعل فيه القبول للحق، فيقبل الحق بانشراح وسرور، ومَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّه \_ نعوذ بالله \_ يجعل صدره ضيقاً حرجاً، ينفر من الحق ويشمئز منه، ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحَدَهُ الشَمَأَزَّتُ قُلُوبُ الّذِينَ لَا يُؤمِنُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحَدَهُ الشَمَأَزَّتُ قُلُوبُ الّذِينَ لَا وَالله تعالى يَمُنُ على من يشاء؛ يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بحكمته وعدله؛ يعطي ويمنع، يهدي ويضل، ويعرّ ويذلّ.

وَقُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْقِ الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِرُّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ اللَّهُ وَتُعِرُ مَن تَشَآءُ بِيكِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ اللَّهُ الْمُعْرِدُ مَن تَشَآءُ بِيكِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمِران].

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُو تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» ۸/ ۱۸۸، و «الفرقان بين أولياء الرحمٰن وأولياء الشيطان» ٢٦٦/١١، و «شفاء العليل» ص٢٨٠.

فهاتان إرادتان، قال أهل العلم (۱): إن الفرق بين الإرادتين من وجهين:

أما الإرادة الكونية، فإنها عامّة لكل الموجودات، فهي شاملة لما يحب سبحانه، وما لا يحب، فكلّ ما في الوجود، فهو حاصل بإرادته الكونية؛ سواء في ذلك ما يحبه الله أو يبغضه، فكلّ ما في الوجود فهو حاصل بإرادته تعالى الكونية التي هي بمعنى المشيئة، فإنه لا يخرج عن مشيئته، أو إرادته الكونية شيء ألبتة.

أما الإرادة الشرعية، فإنها تختص بما يحبه سبحانه، فالطاعات مرادة لله شرعاً، وما يقع من الطاعات؛ كالصلاة مثلاً نقول: هذه الصلاة تتعلق بها الإرادتان: الإرادة الكونية، والإرادة الشرعية.

وهكذا سائر الطاعات واقعة بالإرادة الكونية، ومتعلقة كذلك بالإرادة الشرعية، فهي مرادة لله؛ كوناً وشرعاً.

أما ما يقع من المعاصي، فهي مرادة لله كوناً؛ لأنه لا يقع في الوجود شيء ألبتّة إلا بإرادته ومشيئته سبحانه.

لكن هل المعاصي محبوبة لله؟ لا، بل هي مُبْغَضَة، وإن كانت واقعة بإرادته.

#### فالفرق بين الإرادتين من وجهين:

الأول: أن الإرادة الكونية عامّة، فكل ما في الوجود فهو مراد لله كوناً.

أما الإرادة الشرعية: فإنها إنما تتعلق بما يحب ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قال أهل العلم: فتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن، وطاعة المطيع.

<sup>(</sup>١) انظر: الحاشية السابقة.

وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر، فالكافر مطلوب منه الإيمان لكنه لم يحصل، فهو مراد لله شرعاً، لكنه غير مراد كوناً؛ إذ لو شاء الله لاهتدى ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاكُن مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ﴾ [يونس: ٩٩]، وكذلك الطاعة التي أُمِرَ بها العبد، ولم يفعلها مرادة لله شرعاً، لكنها لم تتعلق بها الإرادة الكونية؛ إذ لو تعلقت بها الإرادة الكونية لحصلت.

تنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر، ومعصية العاصي.

الثاني: أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها أبداً. أما الإرادة الشرعية، فقد يقع مرادها، وقد لا يقع، فالله أراد الإيمان من الناس كلّهم؛ أراده شرعاً \_ يعني: أمرهم به \_، وأحبّ ذلك منهم، ولكن منهم مَن كفر.

هذا ما يتعلق بالآيات التي ذكر المؤلف، وكلها فيها إثبات الإرادة: إما الإرادة الكونية، أو الإرادة الشرعية.

وهل للمخلوق إرادة ومشيئة؟ نعم، قال ﷺ: ﴿ رَٰبِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنَيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ ﴾ [الأنفال: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاَّءُونَ إِلَّا أَن يَشَاَّهُ اللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠].

لكن إرادة المخلوق ومشيئة المخلوق مخلوقة، ومقيدة، وتابعة لمشيئة الله تعالى.

ومشيئة المخلوق قد يحصل مقتضاها، وقد لا يحصل، فقد يشاء الإنسان ما لا يكون، وقد يكون ما لا يشاء، وهذا شأن المخلوق. أمّا الخالق، فما شاءه فلا بدّ أن يكون، وما لا يشاؤه فلا يكون ألبتة؛ لأنه عجزه شيء، ولا يستعصي عليه شيء، فما شاء أن يفعله فعلم هوما كان الله ليعجزه أمن شَيْءٍ في السّمَوَتِ وَلا في الْأَرْضِ إِنّهُ كَان عليما قَدِيرًا الله الطر: ٤٤].

# إثبات صفة المحبة لله عَيْالًا

وقوله: ﴿ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، ﴿ وَأَقْسِطُوا اللّهَ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، ﴿ وَأَفْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَقِيمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَكُمْ أَلْسَةَ يُحِبُ الْمُتَقِيمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَكُمْ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَقِيمِنَ ﴾ [البقرة: المُتَقِيمَ وَيُحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يَحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يَحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهِ يَحِبُ اللّهِ يَحْبِكُ اللّهِ يَحْبِعُ اللّهِ اللّهِ يَعْبِعُ اللّهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ ﴾ [السف]، ﴿ وَلَ إِن كُنتُمْ اللّهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ ﴾ [ال عمران: ٣١] (١).

[وقوله: ﴿وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ١٤٠٠ [البروج] (٢).

# الشكرح

وهذه جملة من الآيات الدالّة على صفة المحبة للربّ هي ، فهو سبحانه يحبّ ، والمحبة صفة من صفاته ؛ كما قلنا في القوة ، والسمع ، والبصر ، والإرادة كلها صفات أخبر الله بها عن نفسه ، كذلك أخبر بأنه يحب بعض عباده : يحب المحسنين لإحسانهم إلى عباد الله ، يحب المقسطين الذين يعدلون في حكمهم ، وأهليهم ، وما وَلُوا ، ويحب التوابين الرجّاعين إليه عن الذنوب والتقصير ، يحب المتطهرين كما أُمروا ، يحب المتقين ، إليه عن الذنوب والتقصير ، يحب المتطهرين كما أُمروا ، يحب المتقين ، يحب المجاهدين في سبيله ، كله إخبار عن الله هي ، فوجب الإيمان بأن من صفاته سبحانه : المحبة ، وفي هذا غاية الترغيب في هذه الأعمال .

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [المائدة: ١١٩]، وستأتي ص٧٢.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

ومحبة الله للعبد هي فوق ما ينال من الثواب، فالمؤمنون المخلصون أولياء الله يتطلعون للفوز بهذه المحبة: ﴿ وَلَلَّ إِن كُنتُمْ تُكِبُّونَ اللَّهَ وَاللَّهُ عَمِران: ٣١].

والمخلوق يوصف بالمحبة، ولكن مع الفرق؛ فللمخلوق محبة تليق به، وتناسبه يمكن أن يُعبَّر عنها: بميل الإنسان إلى ما يناسبه، أو ما أشبه ذلك، والله يوصف بالمحبة، وليست محبة الخالق كمحبة المخلوق، ذلك، والله يوصف بالمحبة، وليست محبة الخالق كمحبة المحلوق، وليسَّ كَمِثْلِهِ شَيِّ أَوْهُو السَّمِيعُ البَّصِيرُ السورى: ١١]. لكن محبة الخالق محبة حقيقية لا كما يقول المعطّلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون وينكرون حقيقة المحبة (١)، ويقولون: الله لا يُحِب، ولا تليق به صفة المحبة، ويحرّفون ما جاء في النصوص، ويفسرونها: إما بالإرادة، وإما بالثواب، أو إرادة الثواب، ويقولون: يحب المقسطين، يحب المتقين؛ يعني: يريد أن ينعم عليهم، أو يقولون: يحب المقسطين؛ يعني: يثيبهم، فينفون عن الله حقيقة المحبة، وهذا مبنيٌ على أصولهم الفاسدة أن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، فيقعون في التناقض، ويفرّون من شيء؛ فيقعون في نظيره، أو في شرّ منه.

وأهل السنة والجماعة يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله على في فلدخل في ذلك إثبات المحبة لله، وأهل السنة يثبتون لله المحبة من الجانبين، فيقولون: إنه تعالى يُحِب، ويُحَبّ، يحب المؤمنين، والمجاهدين، والمقسطين ـ كما في الآيات ـ، ويحبه أولياؤه المؤمنون؛ كما قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ المؤفّ يَأْتِهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ المائدة: ٤٥]، والله سبحانه يختص فَسَوف يَأْتِي الله يفضل بعض بمحبته من يشاء ـ كما ذكر في هذه الآيات ـ، بل إنه يفضل بعض عباده في هذه المحبة، ولهذا اتخذ من عباده من اتخذه خليلاً؛

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» ۸/۳۵۸ و۱۰/۲۲.

كإبراهيم، ومحمد (١) صلوات الله وسلامه عليهما، وسائر النبيين.

ومن الأدلة على إثبات صفة المحبة لله سبحانه؛ قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿ البروج]، ودود من المودة، قيل: ودود: كثير المودة لأوليائه، كعفور؛ يعني: كثير المغفرة، وقيل: ودود بمعنى مودود، أو محبوب، والأول هو الراجح في تفسير هذا الاسم.

ورجَّحه العلامة ابن القيّم (٢) إجراءً لهذا الاسم مجرى غفور، وشكور، وما أشبه ذلك من الأسماء الحسني.



<sup>(</sup>۱) قال تعالى: ﴿وَأَتَّغَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥]؛ وروى مسلم (٥٣٢) عن جندب ﷺ يقول: «إن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»؛ ونحوه في مسلم (٢٣٨٣) من حديث ابن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٢) «روضة المحبين» ص٤٦، وهو اختيار شيخ الإسلام، وذكر أن الكتاب والسنّة وأقوال السلف والأئمة تدلّ عليه. «النبوات» ١/٣٥٢.

# إثبات صفة الرحمة لله عَلَيْهِ

وقوله: ﴿ إِنْ اللَّهِ الدَّمْنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رُحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧] ، ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ وسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦] [الأحزاب: ٤٣] ، [وقوله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦] (١) ، ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: ٤٥] ، ﴿ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [يوسف: ٤٤] . [يونس: ١٠٧] ، ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُو اَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤] .

## الشكرح

هذه الآيات دالة على بعض أسماء الله تعالى وصفاته، وهي مشتملة على إثبات هذه الأسماء: الرحمٰن الرحيم الغفور أرحم الراحمين، وهذه الأسماء تدلّ على إثبات صفة الرحمة على ما هو مقرَّر في القاعدة المشهورة، وهي: «أن كل اسم متضمن لصفة»، فالله الرحمٰن الرحيم كما في هذه الآية: ﴿يِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، هذه بعض آية في سورة النمل بإجماع أهل العلم، قال تعالى: ﴿إِنّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمَنِ وَاللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمَنِ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَاللهِ السور، ففيها خلاف، الرَّحِيمِ في إنها آية أنزلت للفصل بين السور، وقيل: إنها آية أنزلت للفصل بين السور، والدلالة على أوائل السور، والفصل بينها (٢).

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

وهذان الاسمان: الرحمٰن الرحيم قد جاءا في مواضع كثيرة من القرآن مقترنين كما في البسملة، وفي الآية الثانية من الفاتحة، وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِلَنَّهُ كُمْ إِلَهُ وَحِلَّا لَا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُلَّالَاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وجاءا مُتفرِّقَيْن، فذُكِر الرحمٰن في مواضع وحده، والرحيم ذُكر وحده، أو مع اسم آخر، فالرحيم قُرِن باسم آخر كالغفور، والرؤوف، وإنَّ الله وَالنَّاسِ لَرَءُونُ رَحِيمُ [البقرة: ١٤٣]، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ [الحديد: ١٤٨]، وهذان الاسمان من أسماء الله الحسنى، فهو الرحمٰن، وهو الرحيم.

والمشهور في الفرق بينهما: أن الرحمٰن يدلّ على الرحمة العامة، والرحيم يدلُّ على الرحمة الخاصة بالمؤمنين.

وقال بعضهم: الرحمٰن؛ يعني: في الدنيا، والآخرة. والرحيم؛ يعني: في الآخرة. وهذا قريب من الذي قبله، والحقّ أنه الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن في الدنيا، والآخرة (۱).

وجاء عن ابن عباس الله قال: «الرحمن الرحيم اسمان رقيقان» (٢) يعني: يدلّان على الرحمة، وهي معنى فيه رقّة، وتقتضي الإحسان، والإنعام، والإكرام، ولا يقال: إن هذا تفسير للرحمة؛ لأنها صفة معقولة المعنى، وضد الرحمة: القسوة، وضد الرحمة: العذاب: ورَّبُكُمْ أَعْلَمُ بِكُمُّ إِن يَشَأَ يَرَحَمُكُمْ أَوْ إِن يَشَأَ يُعَذِبَكُمُ مَن يَشَآهُ وَرَبَكُمُ مَن يَشَآهُ وَإِلَيْهِ تُقلَبُونَ وَكِيلًا الله العنكبوت]. ﴿ يُعَذِبُ مَن يَشَآهُ وَيَرَحَمُ مَن يَشَآهُ وَإِلَيْهِ تُقلَبُونَ العنكبوت].

وفرَّق ابن القيم (٣) بين هذين الاسمين: بأن الرحمٰن دالّ على

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» ۱/٥٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص٥٦،؛ وضعفه ابن حجر في «الفتح» ٣٥٩/١٣.

<sup>(</sup>٣) «بدائع الفوائد» ١/٤٢.

الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول: للوصف، والثاني: للفعل؛ فالأول: دال على أن الرحمة صفته، والثاني: دال على أنه يرحم خلقه برحمته. اهـ.

والرحمة من صفاته الذاتية ﷺ، فإنه لم يزل ولا يزال متصفاً بالرحمة، وهو موصوف بالرحمة الفعلية التي تتعلق بها مشيئته، وهي صفة فعلية يرحم مَن يشاء.

وقد أنكر المشركون اسمه الرحمن، فأنكر الله عليهم ذلك وكفّرهم؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اَسَجُدُواْ لِلرَّمَّنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْنَ أَنَسَجُدُ لِمَا وَكَفّرهم؛ قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةِ قَدْ مَا مُرَّا اللهِ قَالَ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ قُلَ هُو رَبِّ لاَ إِلَهُ إِلَا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ( الرعد].

إذاً؛ الرحمٰن الرحيم اسمان من أسمائه الحسنى دالّان على صفة الرحمة، وفي بعض الآيات التصريح بصفة الرحمة، قال الله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتَ وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَةً وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَةً وَعِلْمًا ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

والعباد يوصفون بالرحمة، قال تعالى: ﴿ عُكَمَدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَاللَّهِ الْمَالَةُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمّاءُ بَيْنَهُم ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقال عَلَيْ : «الراحمون يرحمهم الرحمن » (١)؛ فالعباد يوصفون بالرحمة، وليس هذا من التشبيه في شيء، فللمخلوق الرحمة التي تناسبه وتليق به، فللمخلوق الرحمة التي تناسبه وتليق به،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٢/١٦٠؛ وأبو داود (٤٩٤١)؛ والترمذي (١٩٢٤)، وقال: حسن صحيح؛ والحاكم ١٥٩/٤ وصححه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في وقوّاه ابن تيمية في «الاستقامة» ص٣١٧؛ وصححه الذهبي في «معجم الشيوخ» ٢٦٣١؛ والعراقي في «الأربعين العشارية» ص١٢٥؛ وحسنه الحافظ ابن حجر في «الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» ص٣٦، وهو الحديث المسلسل بالأولية.

انظر: «المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة» ص٦.

وليست الرحمة كالرحمة، ولا الرحيم كالرحيم، فالله تعالى رحيم ﴿وَإِنَّ اللهَ بِكُرُ لَرَءُوثُ رَحِيمٌ ﴿ [الحديد: ٩]، وكذلك المخلوق يسمى رحيماً؛ كما قال الله عن النبي ﷺ: ﴿ لَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِن النَّهُ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّالِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فللمخلوق من هذه الأسماء، وهذه الصفات ما يناسبه، وله تعالى ما يناسبه، ويليق بعظمته وجلاله، وكبريائه.

وأهل السنة والجماعة منهجهم في هذه الصفات، وهذه الأسماء منهج واحد: إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات مع نفي التمثيل، ونفي العلم بالكيفية، وهذا معنى قول السلف \_ في نصوص الصفات \_: «أُمِرُّوها كما جاءت بلا كيف».

يعني: أمِرُّوها كما جاءت مثبتين لما تدلّ عليه، مؤمنين بها غير محرِّفين لها، ولا مكيِّفين لما تدلُّ عليه.

فأهل السنة والجماعة يثبتون لله الله صفة الرحمة على حقيقتها. وأما أهلُ الكلام؛ أهلُ البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فينفون حقيقة الرحمة (١)؛ لأنهم يقولون: إن الرحمة رقة تعتري من قامت به الرحمة، وهذا لا يليق به سبحانه، فالرقة فيها ضَعْف.

وهذا خطأ؛ لأنه تفسير لرحمة المخلوق، فهي التي يمكن أن يعبَّر عنها بأنها رقّة، وانفعال تعتري من قامت به، ولما توهموا من إثبات صفة الرحمة أنها مثل رحمة المخلوق نفوا حقيقة الرحمة، وفسروها إما بالإرادة، فقالوا: الرحمة من الله إرادة الإنعام، والإحسان على عباده؛ أو أن المراد بها: ما يخلقه سبحانه من النّعم التي ينعم الله بها على عباده.

نعم، هناك رحمة مخلوقة، لكنها غير صفة الرحمة التي هي صفة

<sup>(</sup>۱) انظر: «مختصر الصواعق» ۸۲۰/۳ ـ ۸۸۸.

الربّ تعالى، فالرحمة تضاف إلى الله صفة له، كما في هذه الآيات: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿ [الأعراف: ١٥٦]، ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧]، ﴿فَاللّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤]، فهذه الرحمة هي صفة الرب قائمة به، كعلمه وسمعه.

أما الرحمة المخلوقة، فإضافتها إليه كإضافة المخلوق إلى خالقه؛ كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الله عالى: «إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجنّ، والإنس، والبهائم، والهوام، فَبِها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخّر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»(١).

ومن الرحمة المخلوقة لله ﷺ: الجنة: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَهُم وَمُهَا اللَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَغِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ إِلَّا عمران].

وإذا قلتَ: أدخلني برحمتك، فهذا توسّل إلى الله؛ فهذه صفة ﴿ وَأَدَّخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴾ [النمل: ١٩].

وقول تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ فَيُدَّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَجَّمَتِهِ المحلوقة.

#### فالرحمة المضافة لله نوعان:

صفة له سبحانه، ورحمة مخلوقة.

فالأولى: إضافتها إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف.

والثاني: من إضافة المخلوق إلى خالقه.

قال تعالى ـ بعد ما ذكر إنزال الغيث بعد يأس مِن العباد ـ: ﴿ فَٱنظُرَ لِكَ عَاشِرِ رَحْمَتِ اللّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الروم: ٥٠]، فالمطرر حمة، ونِعَم الله هي رحمةٌ منه بعباده.

فالمقصود: أن هذه الآيات دالّة على إثبات ما اشتملت عليه من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٠٠٠)؛ ومسلم (٢٧٥٢) واللفظ له من حديث أبي هريرة ﷺ.

أسماء الله الحسنة، وصفاته العلى، فيجب إثبات ذلك له الله على ما يليق به، ويختص به بلا تحريف، وصرف للنصوص عن ظاهرها كما يفعل أهل التعطيل والضلال، ولا تكييف ولا تمثيل، فالمنهج واحد في كل النصوص، هذا منهج أهل السنة والجماعة.

وهذا العلم والإيمان يوجب التوجه إلى الله بطلب رحمته، ويبعث الرجاء في قلوب المؤمنين، إذا تدبَّر المسلم هذه الآيات تعلق قلبه بربّه، وقَوِي أمله ورجاؤه فيه، فصار يرجو رحمته، كما قال الله في صفة المؤمنين: ﴿ أُولَيِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ المؤمنين: ﴿ أُولَا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُولًا ﴿ آَلُ الإسراء]، وبناء على مذا العلم يضرع المؤمن إلى ربّه: اللّهم ارحمني، وارحم عبادك المؤمنين، فيدعو لنفسه بالرحمة، ويدعو لإخوانه المؤمنين، وإذا رَحِمه ربّه أنعم عليه بأنواع النّعم، وأعظمُ رحمة يرحم الله بها عبده أنه يوفقه للإيمان، والعمل الصالح، والاستقامة على ذلك.



# إثبات الرضا والغضب لله تعالى

[وقوله: ﴿رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْفُ﴾ [المائدة: ١١٩] (١). وقوله: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّدُ خَلِدًا فِيهَا

وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَـنَهُ.﴾ [النساء: ٩٣].

وقوله: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطُ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَنَهُ ﴾ [محمد: ٢٨].

وقوله: ﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْنَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥].

وقوله: ﴿ وَلَكِن كَرِهُ أَللَّهُ أَنْبِكَ أَنْبِكَ أَنْبِكَ أَنْبِكَ أَنْبُكُمْ مُ فَتُبَّطَّهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٦].

وقــولــه: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ۞﴾ [الصف].

### الشتزح

هذه الآيات اشتملت على إثبات بعض صفات الله وهي: الرضا، والغضب، والكراهية، والمقت؛ فالله تعالى موصوف بهذه الصفات، فقد وَصف تعالى نفسه بالرّضا عن بعض عباده: ﴿ رَّضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ﴾ [المائدة: ١١٩]، وبالغضب والسخط على أعدائه؛ كما قال تعالى في اليهود: ﴿ فَبَا أَهُ و بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ﴾ [البقرة: ٩٠]، وقال تعالى في سورة الفاتحة: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ [الفاتحة: ٧] وهم اليهود، وقال تعالى في تعالى في المنافقين: ﴿ وَلَكِنَ كَرَهُ اللّهُ الْبِعَاتَهُم ﴾ [النوبة: ٤٦]، فهو

<sup>(</sup>١) زيادة من (م)، وقد تقدم في ص٦٣ بيان موضعها في (ب).

تعالى يكره، وفي الحديث: «إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»(١)، وقال الله : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّتُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكُرُوهًا ﴿ هَا الله الله الله الله الله وصف نفسه بالمقت للكافرين: ﴿ لَمَقّتُ اللّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ ﴾ [غافر: ١٠]، والمقت هو: أشد البغض؛ فكما أنه تعالى يحبّ أولياءه المؤمنين، ويحب المقسطين، والتوّابين، والمتطهرين، ويحب المتوكّلين عليه، كذلك يمقتُ الكافرين، ويبغضهم، ويكرههم.

وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات، ويمرُّونها كما جاءت؛ يؤمنون بأن الله تعالى يرضى، ويغضب، ويكره، ويمقت حقيقة، على ما يليق به والمخلوق يوصف بهذه الصفات، فيوصف بالرضا ﴿ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠] في آية واحدة، وليس الرضا كالرضا، ويوصف المخلوق بالغضب ﴿ وَلَمّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَفْبَنَ أَسِفًا ﴾ [الأعراف: ١٥٠]، ﴿ وَلَمّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْعَضَبُ ﴾ [الأعراف: ١٥٤]، وليس غضب المخلوق كغضب الخالق سبحانه، وكذلك المقت في آية واحدة: ﴿ لَمَقّتُ اللّهِ أَكْبُرُ مِن مَقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ ﴾ [غافر: ١٠]، والمخلوق يوصف بأنه يكره ﴿ أَيُجِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُوهُ ﴾ [الحجرات: ١٢].

وليست صفة الخالق كصفة المخلوق، ولا صفة المخلوق كصفة الخالق، فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي التمثيل، ونفي العلم بالكيفية، ومذهب أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات قائم على هذه الأصول الثلاثة:

- ١ ـ إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله ﷺ.
- ٢ ـ نفي التمثيل؛ أي: نفي مماثلته تعالى لخلقه، وأن صفاته لا تماثل صفات المخلوق.
  - ٣ ـ نفي العلم بالكيفية، فصفاته ١١١ لا يعلم أحد من الخلق كيفيتها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٠٨)؛ ومسلم، كتاب الأقضية (٥٩٣) من حديث المغيرة بن شعبة رقطته.

وهل لصفة الربّ تعالى كيفية؟

نعم لها كيفية، لكن يجب علينا ألّا نبحث عن كيفية صفات الربّ؛ لأن ذلك قد استأثر الله بعلمه، فلا علم لنا بكيفية ذاته وصفاته.

ولهذا نقول: نفى العلم بالكيفية، ولا نقول: نفى الكيفية.

وقول السلف: تمرّ كما جاءت بلا كيف؛ يعني: بلا تكييف لصفاته، وبلا بحث عن كيفية صفاته سبحانه.

وأمّا المعطّلة من الجهميةِ والمعتزلة والأشاعرة في هذه الصفات، فإنهم ينفون حقيقة الرّضا، ويفسّرونه بإرادة الإنعام نحو تفسير المحبة، والرحمة.

وينفون حقيقة الغضب، والكراهة، والمَقت، ويفسّرون ذلك إما: بإرادة الانتقام، وإما ببعض المفعولات، وهي: ما يخلقه تعالى من العقوبات؛ يعني: نفس المقت، فالعقوبة التي يخلقها الله هي الكراهة، وهي الغضب، وهي كذا وكذا، ويدَّعون أن الغضب \_ مثلاً \_ هو: غليان دم القلب طلباً للانتقام، وهذا المعنى لا يليق بالله (۱).

فيقال لهم: هذا تفسير لغضب المخلوق، وهذه حقيقة غضب المخلوق، فهو الذي يمكن أن يفسّر بأنه غليان دم القلب. أما غضب الربّ سبحانه، فلا يفسّر هذا التفسير؛ غضب الربّ معنى معقول ضدّه الرحمة، من آثاره: الانتقام، وإنزال العقاب بمن غضب الله عليه \_ نعوذ بالله من غضب الله \_، فيجب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من هذه الصفات.

والإيمانُ بأنه تعالى يرضى، ويغضب، ويكره، ويمقب؛ يوجب للعبد خوفاً، ورجاء، ويوجب له أن يطلب رضا الله، وأن ترغب نفسه في ذلك، ورضوان الله أكبر ما يمنّ الله به على أوليائه؛ ففي الصحيحين

<sup>(</sup>۱) «التدمرية» ص١١٦، و«شرح حديث النزول» ص١١٢.

عن النبي ﷺ: "إن الله - تبارك وتعالى - يقول الأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: وما الجنة! فيقولون: وما الجنة! فيقولون: البيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقول: أنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا: يا ربّ! وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلّ عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبداً»(١).

فهذا أفضل ما يعطي الله أولياءه، قال الله تعالى: ﴿وَعَدَ ٱللهُ اللهُ تعالى: ﴿وَعَدَ ٱللهُ اللهُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَمَهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَةِ جَنَّتِ عَدْنَ وَرَضَوَنُ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ [التوبة: ٧٧]، رضوان من الله يُحلّه على أوليائه، هو أكبر من نعيم الجنّة؛ أي: أكبر ممّا في الجنّة من أنواع النعيم من المطاعم، والمشارب، والملابس، ونحوها.

والإيمان بأنه تعالى يغضب يوجب للعبد أن يخاف من غضب الله، ويستعيذ منه، وفي الحديث الصحيح: «أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»(٢).

فللعلم والإيمان بأسماء الربّ وصفاته آثار على القلب، وآثار على سلوك العبد تورث الموفقين من عباد الله محبته سبحانه، وخوفه، ورجاءه، والتوكل عليه كل هذا من آثار الإيمان بأسمائه وصفاته.



<sup>(</sup>١) البخاري (٦٥٤٩)، ومسلم (٢٨٢٩) من حديث أبي سعيد الخدري رهجه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٨٦) من حديث عائشة ﴿ اللهُ اللهُ

### إثبات الإتيان والمجيء لله تعالى

وقوله: ﴿ هُلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَمَامِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾ [البقرة: ٢١٠].

﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَئِكَةُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْقِى بَعْضُ ءَايَتِ رَبِكً وَ رَبِّكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

﴿ كُلَّا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ ذَكًا دَكًا شَ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًا صَفًا ﴿ اللهِ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ

﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ وَأَلْفَكُم وَأُزِلَ ٱلْمُلَتَبِكَةُ تَنزِيلًا ﴿ الْفُرْقَانِ].

#### الشكزح

هذه أربع آيات من نصوص الصفات تدلّ على إثباتِ صفة فعلية، هي: المجيء والإتيان؛ والمجيءُ والإتيانُ معناهما متقارب: ﴿هَلّ يَظُرُونَ إِلّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَكَتِكَةُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِى بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ ﴾؛ أي: هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن يأتيهم الله فيه يوم عصيب عليهم، وذلك يوم القيامة، وهذا اليوم الذي يأتيهم الله فيه يوم عصيب عليهم، ماذا تكون حالهم إذا لقوا الله، وقد كفروا به، وبرسله، وأشركوا به، وأعرضوا عن هداه؟ إنه لموقف ذلّ، وهوان، وحسرة إذا جاء والمرقق وهذه حالهم، والملائكة يأتون، قال تعالى: ﴿وَبَاءَ رَبُّكَ وَالْمَكُ صَفّا فَيْ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكُ الْمَكَتِكَةُ أَوْ يَأْتُونَ الْمَكَتِكَةُ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْمِعِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مُعْجُورًا وسيات عَنْ مَرَونَ الْمَكَتِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذٍ لِلْمُجْمِعِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مُعْجُورًا وسيات عَنْ مَرَوْنَ الْمَكَتِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْمِعِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مُعْجُورًا وسيات وسيات ويَقْمُ إِن الْمَكْتِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذٍ لِلْمُجْمِعِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مُعْجُورًا عَنْ وسيات علي ويَقُولُونَ حِجْرًا مُعْجُورًا وسيات في ويَوْمَ يَرَوْنَ الْمَكَتِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْمِعِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مُعْجُورًا عَمْحُورًا وسيات علي ويُولُونَ ويَعْرَا والله الله عنه عليه واللهم الله عنه عليه والمناه عليه اللهم الله عنه المناه والله اللهم اللهم الله اللهم الله اللهم المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة اللهم المؤلفة المؤلفة

﴿ الفرقان]، إلى أن قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآ ُ بِٱلْغَمَمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنزِيلًا ﴿ الفرقان].

والقرآن متشابه يُصَدِّق بعضه بعضاً؛ ففي الآية الأولى قال: ﴿هَلَ يَظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَمَامِ [البقرة: ٢١٠]، هناك ظلل من الغمام هي: السحاب الذي الله أعلم بمقداره، وبصفته؛ أمور غيبية لا تُحيط بها عقول العباد، تنزل الأملاك بأمر الله، وتفعل ما تُؤمَر به مما يشاء على فالملائكة في الدنيا وفي الآخرة هم رسل الله يُوكلون بما يشاء سبحانه، ملائكة موكلون بالوحي، بالقطر، بقبض الأرواح، بالجبال. . . بما شاء في ويوم القيامة يأتون ويفعلون ما يؤمرون ﴿لَا يَعْصُونَ ٱللّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤمَرُونَ [التحريم: ٢].

قال تعالى: ﴿ فُزِلَ ٱلْمُلَتَ كُهُ تَنزِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمُلَتَ كُهُ أَوْ يَأْتِنَ رَبُّكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، مــــى؟ يــوم القيامة.

﴿أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَايَتِ رَبِكُ ﴾، قد جاء تفسير هذا البعض بطلوع الشمس مِن مغربها؛ كما ثبت في الصحيح عن النبي على: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها؛ آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيراً»(١).

فيجب إثبات ما دلّت عليه هذه الآيات بأنه يجيء الله كيف شاء، لا يصلح أن يتخيّل العباد كيفية مجيء الرب ونزوله الله ولا نفكّر في هذا أبداً؛ لأنه لا سبيل لعقول العباد إلى أن يتصوروا كيفية نزوله، وكيفية مجيئه الله بل ينزل كيف شاء، ويجيء كيف شاء الله ، فالعقول قاصرة عن تكييف ذاته، وصفاته؛ بل هي قاصرة عن تكييف بعض المخلوقات، وهي عن تكييف الربّ تعالى وصفاته أعجز، وأهل السنة

والجماعة يثبتون ذلك، ويؤمنون به، ويعلمون أنه تعالى سيأتي يوم القيامة للفصل بين عباده، والحكم بينهم ليجزي العاملين بأعمالهم؛ إنْ خيراً فخير، وإن شراً فشر، في ذلك اليوم الذي هو يوم الدين.

وأما المعطِّلة للصفات، من الجهمية والمعتزلة ومَن تبعهم من نفاة الأفعال الاختيارية، فلا يثبتون ما جاء في هذه الآيات<sup>(۱)</sup>، فإن المجيء والإتيان من الأفعال الاختيارية التي تكون بمشيئته سبحانه، وعند هؤلاء النفاة أن إثبات ذلك يستلزم حلول الحوادث في ذات الربّ سبحانه، وهو ممتنع عندهم.

وحلول الحوادث من الألفاظ المحدثة التي لم يأتِ بها كتاب، ولا سنة، وهو لفظ مجمل يحتمل حقاً وباطلاً؛ فإن أُريد بنفيه أنه تعالى لا يحلّ في ذاته شيء من مخلوقاته، فهو حق. وإن أُريد نفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته، فهو باطل؛ لأنه تعالى أخبر أنه: ﴿فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: ١٦]، وأنه: ﴿يَفْعَلُ مَا يَشَابُ ﴾ [الحج: ١٨]، وأخبر عن بعض أفعاله كاستوائه على عرشه، ونزوله، ومجيئه، فوجب الإيمان بما أخبر به تعالى عن نفسه، فإنه أعلم بنفسه.

ومن يفعل أكمل ممن لا يفعل، فلذلك أجرى أهل السنّة هذه النصوص على ظاهرها، وأثبتوا ما دلّت عليه بلا كيف.

وأما النُّفاة، فمنهم: من يفوّض معانيها فلا يفهمها، ولا يفسّرها.

ومنهم: من يفسّرها بخلاف ظاهرها؛ كقولهم: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر: ٢٢]؛ معناه: وجاء أمر ربك، فيجمعون بين التعطيل والتحريف، فظاهر النصوص عند هؤلاء كفر وباطل، فيجب فيها: إما التفويض، وإما التأويل. وكفى بهذا ضلالاً عن سواء السبيل.

والإيمان باليوم الآخر، وما يكون فيه من مجيء الله والأملاك

<sup>(</sup>۱) انظر: «مختصر الصواعق» ۸٤٧/۳ مده و ۸۵۸ و ۸۵۰.

يوجب الإعداد لذلك اليوم، فإن من الناس مَن يلقى ربّه وهو عنه راض؛ فيلقاه مسروراً، ويتلقاه ربّه بأنواع الكرامات، ومن الناس من يلقى ربّه، وهو عليه غضبان؛ نعوذ بالله من ذلك، اللّهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يسعد بلقائه، ويكون فائزاً مسروراً بذلك، إنه تعالى سميع الدعاء.



# إثبات الوجه واليدين والعينين لله تعالى

وقوله: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞﴾ [الرحمٰن]، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَةًۥ﴾ [القصص: ٨٨].

وقوله: ﴿ قَالَ يَبَالِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيِّ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿ فَالَ اللّهِ مَعْلُولَةً غُلَتَ أَيَدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿ فَاللّهِ مَعْلُولَةً غُلَتَ أَيَدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلَ مِنَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِقُ كَيْفَ يَشَاأُ ﴾ [المائدة: ٦٤].

وقوله: ﴿ وَأَصْبِرْ لِحُكِّمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [السطود: ٤٨]، ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ أَلُوْجٍ وَدُسُرِ ﴿ الْسَلَّمِ اللَّهِ عَبْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴿ السَّلَسُ السَّلَهُ عَلَى عَيْنِ عَلَى عَيْنِ ﴾ [طه: ٣٩].

### الشَـزح -

هذه الآيات ساقها المؤلف شواهد وأدلّة على إثبات بعض صفات الربّ بين فهي من نصوص الصفات، فدلّت الآيتان الأوليان على إثبات الوجه له بين والآيتان الأخريان على إثبات اليدين، والثلاث الأخيرة على إثبات العينين له بين وأهل السنّة والجماعة يثبتون هذا كله لله على ما يليق به سبحانه مع نفي التمثيل، ونفي العلم بالكيفية؛ يثبتون الوجه واليدين والعينين لله، وأن وجهه تعالى ليس كوجوه العباد: ﴿وُجُوهٌ يَومَينِ الخلق، ولا يعلم العباد كيفية وجهه كما لا يعلمون كيفية ذاته، وهكذا الخلق، ولا يعلم العباد كيفية وجهه كما لا يعلمون كيفية ذاته، وهكذا يثبت أهل السنّة والجماعة اليدين له تعالى \_ تصديقاً لخبره \_ يدين يفعل بهما، ويخلق ما يشاء، وليست كأيدي العباد، ولا يعلم العباد كيفيتهما.

وهكذا أهل السنة يؤمنون بأن لله عينين يرى بهما؛ كما في الآيات: ﴿ تَعَرِّى بِأَعَيُنِنَا ﴾ [السنة عَلَيْ عَلْكُونَا الله عَلَيْ عَلْكُونَا الله عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْكُونَا اللهُ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْعَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِ عَلَى عَلَيْعِ عَلَيْ عَلَيْعَ عَلْمَ عَلَيْعَ عَلَيْعَ عَلَيْعَ عَلَيْعَ عَلَيْعَ عَلَيْعَ عَلَيْعَ عَلَيْعِ عَلَيْعَ عَلَيْعَ عَلَيْعِ عَلَى عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعَ عَلَيْعِ عَلَيْعَ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَى عَلَيْعِ عَلَى عَلَيْعِ عَلِي عَلِيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلْعَلِكُوا عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعُ عَلَيْعِ عَلْع

وأهل الضلال الذين أصلوا أصولهم الباطلة، ومنها: أنه تعالى لا تقوم به أي صفة، بل هو ذات مجردة؛ فهؤلاء ينفون حقيقة الوجه؛ واليدين، والعينين، ويزعمون أن إثباتها لله تشبيه، فينفون عن الله الوجه؛ فليس لله وجه عندهم، ولا يدان يفعل بهما، ويخلق بهما، ولا عينان؛ ينفون هذا كله، وهذا ردّ لما أخبر الله به ورسوله على، ويسلكون في هذه النصوص \_ كما تقدم (١) \_ إما طريقة التفويض، يقولون: هذه النصوص تُقرأ، ولا يتدبّر معناها، ولا يُفهم منها شيء، ولا تدلّ على إثبات هذه الصفات له هيه؛ تُقرأ ألفاظاً فقط، ولا يوقف عندها.

وهكذا صفة اليدين يؤوّلونها بالقدرة، أو النعمة (٣)، وهذه تأويلات تخالف سياق الكلام، وليس لهذه التأويلات أصل من لغة، ولا شرع، ويكون قوله تعالى: ﴿مَا مَنْعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [ص: ٧٥]؛ يعني:

<sup>(</sup>۱) ص ٦٩ و ٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: «مختصر الصواعق» ٣/ ٩٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: «مختصر الصواعق» ٣/٩٤٦.

بقُدْرَتَيَّ على زعمهم، وهذا يرده أن الله تعالى له قدرة، ولا يقال: لله قدرتان، بل قدرة تامّة لا يعجزها، ولا يستعصي عليها شيء.

ونِعَمُهُ \_ تعالى \_ ليستْ نعمتين، بل نِعَمٌ كثيرة لا تُحصى.

ولو كان معنى قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [ص: ٥٧]؛ يعني: بقدرَتِيّ لما كان لآدم خصوصية، فآدم كغيره؛ الكل مخلوق بقدرته ﷺ.

وهكذا يتأوّلون العينين بنفس البصر، أو الرؤية ـ عند من يثبتها ـ كالأشاعرة يثبتون البصر والرؤية؛ لأنها بمعناهما، أو قريبة من معناها، ولكنهم لا يثبتون العينين له سبحانه. وأمّا أهل السنّة، فمجمعون على إثبات هذه الصفات الكتاب، والسنّة، والإجماع.

قَالَ ﷺ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ [الرحلن].

وليس لقائل أن يقول في قوله: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمٰن: ٢٧]؛ إن الآية إنما تدل على بقاء الوجه، فتحتاج إلى تأويل كما توهم هذا بعضهم، فلا يتوهم هذا إلا جاهل بدلالات الكلام، فكل عاقل يعرف أساليب الكلام، ولا سيما اللغة العربية يُدرك أن قوله: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ﴾

[الرحمٰن: ٢٧]؛ يدل على بقائه تعالى، وعلى أن له وجهاً، ولا تدل الآية بظاهرها أبداً على أن البقاء لوجهه فقط، هذا فهم ساذج، وسمج، وساقط.

والتأويل هو: صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر، أو: عن احتمال راجع إلى احتمال مرجوح.

فنسأل: هل هاتان الآيتان تحتاجان إلى تأويل؟

بحيث نقول: إن ظاهرهما أن البقاء لوجهه فقط! أعوذ بالله، هل هذا ظاهرهما؟

لا ليس ظاهر الآيتين هذا؛ بل ظاهرهما أنه الباقي ﴿وَيَبَّقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحلن: ٢٧]، كل عاقل يعرف دلالات الكلام يفهم من هاتين الآيتين أنه الله الباقى الذي لا يفنى، وأنّ له وجهاً.

فأفاد التركيب إثبات البقاء له تعالى، وإثبات الوجه له ﷺ، ولا يفيد أن البقاء مخصوص، أو خاص بالوجه دون ذاته؛ تعالى الله عن فهم الخاطئين الغالطين.

فدلّت الآيتان على أن له وجها، وقد وصف و وجهه بالجلال والإكرام: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَهُو تعالَى الذي يُكرم موصوف بالجلال والعظمة، والكبرياء، وبالإكرام؛ فهو تعالى الذي يُكرم عباده، وهو المستحقّ من عباده أن يكرموه بطاعته، وبتقواه، وبتعظيمه، وإجلاله ثناءً عليه، وتمجيداً له، وتعظيماً له، وتنزيها له، عن كل نقصٍ وعيب.

وهو تعالى يوصف بالجلال والإكرام، كما قال تعالى: ﴿ نَبْرُكَ ٱشْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ الرحلٰنِ].

كما تدل الآيتان على أن كل عمل لغير الله فهو باطل ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ ﴾ [القصص: ٨٨]، فإذا كان كل شيء ذاهباً، وأن البقاء له وحده، فهو الذي يبقى، ولا يفنى ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَادًا ﴾، فإنّ ذلك يتضمن

أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن كل عمل لغيره فهو فان هاله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن كل عمل لغيره فهو فان هاك ذاهب ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنتُورًا ﴿ اللهِ عَالَى مَا كَان خالصاً لوجهه ﴿وَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرً عَند رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلا ﴾ [الكهف: ٤٦].

قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ ﴾ [ص: ٧٥]، توبيخ من الله لإبليس عندما امتنع عن السجود لآدم ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ ﴾؛ أظهر الله تعالى فَضْل آدم حيث فضَّله بفضائل: خلقه بيده من بين سائر المخلوقات، ونفخ فيه من روحه، وعلمه أسماء كل شيء، وأسجد له الملائكة.

وكل الموجودات هي خلقه سبحانه خلقها بقدرته، ومشيئته، وأمره ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَكُ أَن نَقُولَ لَلَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ النصل الله على الله عله الله بمشيئته، وبأمره، ولكن خصّه بأن خلقه بيديه تعالى كيف شاء، والله يفعل بيديه ما شاء، ويأخذ بيده ما شاء؛ كما ثبت في الصحيحين عن النبيّ على أنه قال: «يطوي الله على السموات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبّارون؟ أين المتكبّرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين المملك، أين المبرون؟ أين المبرون؟ أين المتكبّرون؟» (١).

وهذا الحديث يفسر قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يُوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطُوبِتَنَ يَيمِينِهِ ﴿ السنرسر: ١٧]، نؤمن بأن لله يدين حقيقة يفعل ويخلق ويأخذ بهما ما شاء، كيف شاء ﷺ، ولا نكيفها، ولا نتخيلها أبداً، ولا نقول: له يدان، وليستا جارحتين، فإن هذه العبارة يطلقها بعضهم، وهي عبارة مبتدعة موهمة، وقد تتضمَّن نفي حقيقة اليدين، فلفظة جارحة تحتاج إلى تفسير.

له تعالى يدان حقيقة، وإذا قلنا: له يدان حقيقة، فلا يفهم أنهما كأيدى المخلوقين.

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٤١٢)؛ ومسلم (٢٧٨٨) واللفظ له من حديث ابن عمر رفي الله

وقوله تعالى: ﴿ بَعْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر: ١٤] الآيات... هذا إخبار من الله عن سفينة نوح عندما أمره الله بصنعها ﴿ أَنِ اصنع الفّلَا وَ وَعَيْنِنَا ﴾ [المؤمنون: ٢٧]، فصنعها نوح على عين الله، ومرأى من الله، وإذا قال وجرت به وبمن معه من المؤمنين - أيضاً - بمرأى من الله، وإذا قال المفسّرون من أهل السنة: ﴿ بَعْرِي بِأَعْيُنِنا ﴾ [القمر: ١٤] الآيات... أي: بمرأى مِنّا، فليس هذا من التأويل في شيء، هذا تعبير عن دلالة الكلام؛ ومعنى: تجري بمرأى منا: تجري والله يرعاها، ويراها بعينه التي لا تنام، فمن قال: ﴿ بَعْرِي بِأَعْيُنِنا ﴾ أي: بمرأى مِنّا، فقد عبّر عن المعنى تعبيراً صحيحاً، وليس هذا تأويلاً للعين، ولا نفياً للعين؛ بل هذا يتضمن تعبيراً صحيحاً، وليس هذا تأويلاً للعين، ولا نفياً للعين؛ بل هذا يتضمن إثبات العين؛ لأن العين بها تكون الرؤية ﴿ بَعْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر: ١٤]، وراها على أذى أعدائه.

ومن كان الله يراه، ويرعاه، ويحفظه، ويحرسه، فإنه لا خوف عليه؛ كما قال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللللْم

ويقول أهل السنة (١): إن لله عينين، وإن كان لفظ العينين لم يرد في القرآن، ولم يصح به حديث فيما أعلم، وإنْ ذُكِر فيه حديث لكن في ثبوته نظر (٢)، لكن أهل السنة فهموا من كلام الله، وسنة رسوله عليه؛

<sup>(</sup>۱) «مقالات الإسلاميين» ص۲۱۱ و۲۹۰، و«بيان تلبيس الجهمية» ۱/۳۹۷ و۲/۲۲، و«مجموع الفتاوى» ٤/٤/٤، و«الصواعق المرسلة» ١/٤٥١ ـ ٢٦٢.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد وقيام الليل، رقم (٥٠٨)؛ والعقيلي في الضعفاء ١/ ٧٠ من طريق إبراهيم الخوزي، عن عطاء بن أبي رباح سمعت أبا هريرة ولله يقول: قال رسول الله وله الله المبد إذا قام في الصلاة، فإنه بين عيني الرحمٰن، فإذا التفت، قال له الرب: يا ابن آدم! إلى من تلتفت؟ إلى خير لك منى أقبل على صلاتك، فأنا خير لك ممن تلتفت إليه».

إبراهيم الخوزي هو: ابن يزيد الخوزي شديد الضعف، ضعّفه عامّة المحدثين. انظر: «تهذيب الكمال» 75.7، و«ميزان الاعتدال» 1/00. وهذا من =

أن لله عينين كما يدل عليه مفهوم ما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه: «إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية»(١). ولا يجوز الخروج عن سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين هو هذا.

وقوله تعالى: ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ [طه: ٣٩] في موسى الله ، يُربّى في بيت فرعون على عين الله ، والله تعالى يرعاه ، ويحفظه ، ويحرسه الله من كيد الكائدين ، وهذه الآية تدلّ على إثبات العين لله ، لكن لا يصح أن يقال: إنها تدلّ على أنه ليس لله إلا عين ، هذا فهم خاطئ لا يصدر إلا من جاهل بدلالات الكلام ، فكما أن قوله تعالى: ﴿بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ [الملك: ١] ، لا يدلّ على أنه ليس لله إلا يد واحدة ، لا كما يقوله المغالطون المتحذلقون: ليس لله إلا يد واحدة .

مَن كان له يدان يقال: أخذ هذا بيده، ولا يدل إفراد اليد على أنه ليس لله إلا يد؛ إذاً قوله: ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ ﴾ لا يدل على أنه ليس لله إلا عين، ولا يَفهم مَن كانت فطرته نقية سليمة من الشبهات، ووساوس الشيطان من هذا الكلام أنه ليس لله إلا عين واحدة. وهكذا قوله تعالى: ﴿بَعْرِى بِأَعْيُنِنَ ﴾ [القمر: ١٤] هذا الأسلوب لا يدل على أن لله أعيناً، كما أن قوله تعالى: ﴿وَمِمَا عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾ [يس: ٧١] لا يدل على أن لله أيدي كثيرة، والحقيقة أنه لولا وجود بعض الأفكار والوساوس، والتساؤلات لما كان هناك داع لهذا التوقف، لكن هناك إلقاءات شيطانية تكلم بها مَن تكلم بها مِن أهل البدع، وتكلم بها مَن تكلم مِن جهال الناس.

إذاً ﴿ عَرِى بِأَعَيْنِكَ لا يدلّ على أن لله أعيناً ؛ لأن من قواعد اللسان العربي أن المثنى إذا أُضيف إلى الجمع ، أو صيغة الجمع ، فإنه يُذكر بلفظ الجمع ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوّاً أَيَّدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨] ،

<sup>=</sup> منكراته. وانظر: «الضعيفة» للمحدث الألباني (١٠٢٤).

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٤٣٩)، ومسلم (١٦٩) من حديث ابن عمر ﷺ.

والسارق والسارقة هل تقطع لهما أربع أيد؟ يدان من السارق، ويدان من السارقة؟

الجواب: لا؛ بل من السارق يد، ومن السارقة يد.

وهكذا قوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتَ قُلُوبُكُماً ﴾ [التحريم: ٤]، للمرأتين قلوب؟ أم قلبان؟

وهذه قصة عائشة، وحفصة (١): ﴿إِن نَنُوباً إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ [التحريم: ٤].

إذاً؛ الجمع لا يدل على عدد كبير من القلوب ولا يجوز التوقف في هذا ألبتة، لا يتوقف بهذا إلا جاهل بما عليه السلف الصالح، فيجب الإيمان بكل هذه الصفات على ما يليق به سبحانه، فلا تشبه صفة من صفاته صفات المخلوقين ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ مُ الشورى: ١١]؛ لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولا يعلم العباد كيفية شيء من هذه الصفات.

فلا يجوز أن نتخيل كيفية وجهه، أو كيفية العين له تعالى، لا تُفكّر فيما لا سبيل إليه، فهذا من العبث أو الهوس، نؤمن بأنه تعالى ذو سمع، وذو بصر، فهو سميع، وسمعه واسع لجميع الأصوات، وذو بصر واسع نافذ لجميع المخلوقات، وأن لله تعالى عينين تليقان به حقيقة يرى بهما كيف يشاء، كما أن له يدين حقيقة، كما أن له علماً، وقدرة، وحياة حقيقة كل ذلك للربّ تعالى على ما يليق به، ويختص به لا يماثله شيء من صفات خلقه.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢٦٧)، ومسلم (١٤٧٤) من حديث عائشة ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا .

# إثبات السمع والرؤية والقدرة والعزة

وقوله: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَخَاوُرُكُمَا ﴾ [السمجادلة: ١]، ﴿لَقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعْنُ أَغْنِياتُهُ سَنَكُمْتُ مَا قَالُوا ﴾ [آل عسمران: ١٨١]، ﴿أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا سَنْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنَهُمْ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ إِنَّى اللزخرف]، ﴿إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَرَبُونَ هُمَ عَكُما آسَمَعُ وَرَبُونَ هُمْ وَنَجْوَنَهُمْ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ إِنَّى اللزخرف]، ﴿إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَرُبُونَ هُمْ وَنَجُونَهُمْ وَنَجُونَهُمْ وَنَجُونَهُمْ وَنَعْنَ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُوا اللّهُ وَلَيْلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّه

وقوله: ﴿ شَدِيدُ ٱلْمُحَالِ ﴾ [الرعد: ١٣].

وقـــولـــه: ﴿وَمَكُرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ ۚ [وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ الْمَاكِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [(١) عمران].

وقوله: ﴿ وَمَكَرُوا مَكُرُا مَكُرًا وَمَكَرُنَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ النَّمُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا

وقوله: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا فِي وَأَكِدُ كَيْدًا فَإِنَّهُ [الطارق].

وقوله: ﴿إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تَحْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ﴿ النَّهُ لَكُمَّ وَاللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ لَكُمَّ وَاللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ لَكُمَّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢].

<sup>(</sup>١) تتمة الآية من (ب).

وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ﴾ [السنافقون: ١]، [وقوله عن إبليس] (١): ﴿ فَبِعِزَّنِكَ لَأُغُوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ١٨].

### الشتنج

هذه الآيات كنظائرها التي تقدّمت اشتملت على إثبات العديد من أسماء الله، وصفاته ١١١ أن فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه، مِن أسمائه وصفاته مع الإيمان بأنه تعالى لا مثيل له في شيء من ذلك، وأنه لا يَعلم كيفية شيء من صفاته أحد من خلقه، فلا يعلم كيف هو إلَّا هو، ولا يعلم أحد من العباد كنه هذه الصفات؛ بل ذلك مما استأثر الله به، وهذه الصفات التي اشتملت عليها الآيات، منها من الأسماء: السميع، والبصير، والعفو، والغفور، والقدير؛ كلها أسماء ثابتة لله، وكل اسم من هذه الأسماء متضمن لصفة من صفاته ١١٠٠ وليست كما تقول المعتزلة: إنها مجرد أعلام محضة، لا تدلّ على معانٍ؛ لا بل هي أسماء تدلّ على صفات، فهو تعالى: السميع، وهو يسمع أقوال العباد؛ حسنها وقبيحها ﴿ وَلَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [المجادلة: ١]، المرأة التي ظاهر منها زوجها، جاءت تجادل النبيِّ ﷺ وتشتكى حالها، وعيالها إلى الله، وقد كان الظهار في الجاهلية طلاقاً تحرم به المرأة، وليس لها حَلٌّ؛ ولكن الله عَلِيُّ الله عَلِيُّ أنزل هذه الآيات في شأنها، فأبان تعالى أن الظهار ليس طلاقاً، ولا تحرّم به المرأة، ولكن تجب فيه الكفارة، وأن الظهار منكر من القول وزور، وجاء في قصة هذه المرأة عن أُمّ المؤمنين عائشة ﴿ الله عَالَ الله عَلَيْهَا ، قالت: إنى في جانب البيت، وإنه ليخفى على بعض كلامها، وتقول في الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات "(٢). المرأة تجادل الرسول على وعائشة قريبة منهم يخفى عليها بعض كلامها، والله العليّ الأعلى يسمع كلامها.

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٢/٦٦، والنسائي ٦/١٦، وابن ماجه (١٨٨)، وصححه الحاكم ٢/ ١٨٨، وشيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» ١/ ٣١٠.

﴿ وَقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ ﴾ (قد): تفيد التحقيق، (سمع) كلامها حين مجادلتها الرسول ﷺ، ثم علَّل سبحانه ذلك بقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ سَكِمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾.

وكذلك يسمع كلام المفترين المجترئين على الله من الكفار، لكنه يحلم عليهم، ويُمهلهم ﴿لَقَدُ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٨١]، هذه مقالة لبعض اليهود، واليهودُ أهل جرأة على الله، وتنظم عنه وتنظم وأَعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ عَمْلُولَةٌ غُلَتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٢٤]؛ سمع الله قول هذا الكافر العنيد المجترىء على الله، لما أنزل الله: ﴿مَن ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرَضًا حَسَنَا ﴾ [الحديد: ١١]، قال هذا الخبيث: الله فقير يستقرضنا أموالنا (١٠). والله يخبرنا بأنه سمع، وليس المراد الإخبار فقط؛ بل في ضمن هذا الإخبار التهديد.

وَلَقَدُ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهُ فَقِيرٌ وَغَنُ أَغْنِياهُ سَنَكُتُ مَا قَالُواْ وَقَالَهُمُ الْأَنْ عِنْدِ حَقِ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابِ الْحَرِيقِ اللهِ الله معدرانا، وَقَتَلَهُمُ الْأَنْ بِينَة بِغَيْرِ حَقِ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابِ الْحَرِيقِ الله الله الله عمدانا فيه تهديد؛ كما أن من هذا القبيل ما جاء في قوله تعالى مهدداً للمكذبين بالرسل: وَأَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَبَعُونَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ إِنَى الله الله يسمع سرهم، ونجواهم، وسيجزيهم على ما يدور في هذا السرّ والنجوى، فالله يسمع كلام المتآمرين على رسل الله، والمتناجين بالإثم والعدوان، والرسل الملائكة الموكلون بكتابة الأعمال تكتب. إذاً، على المؤول الخفية التي يستسرّ بها أهلها هي مسموعة للربّ، ومكتوبة بأيدي الحَفَظة الكرام الكاتبين؛ وكذلك من هذه الآيات قوله تعالى: وأنني معَكُما أسمَعُ وَأَرْكَ [طه: ٢٤]، هذا خطاب من الله لموسى وهارون لما أرسلهما الله إلى فرعون ـ وفرعون طاغية ـ، وهما بشر فخافا، قال الله تعالى: وأذَهبا إلى فرعون ـ وفرعون طاغية ـ، وهما بشر فخافا، قال الله تعالى: وأذَهبا إلى فرعون ـ وفرعون طاغية ـ، وهما بشر فخافا، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>۱) «المختارة» ۱۱۲/۱۰ من حديث ابن عباس رفي الله العجاب في معرفة الأسباب» ۲/۸۰۶، و«لباب النقول» ص٥٠.

واسمه البصير ليس اسماً مجرداً عن المعنى، بل اسم يدل على أنه تعالى ذو بصر نافذ لجميع المخلوقات، والله تعالى ينوع الأدلة على إثبات صفة الرؤية: ﴿إِنِّنَى مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَكُ ، ﴿وَتَوَكَلُ عَلَى الْعَزِيزِ الْبَياتِ صفة الرؤية: ﴿إِنِّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَكُ ، ﴿وَتَوَكَلُ عَلَى الْعَزِيزِ السَّعِراء]، والله تعالى يرى ما يجري الرَّحيمِ ﴿إِنَّ الْعَبَادِ في مساجدهم، بين الرسل، وأعدائهم المكذّبين؛ يرى الله العباد في مساجدهم، ومحاريبهم، يراك أيها العبد، فاحذر أن يراك ربّك حيث نهاك.

وفي ذكر السمع والرؤية في هذه المواطن تثبيت لقلوب الرسل وأتباعهم، وتقوية لعزمات العابدين، فإذا استحضر العبد \_ وهو يعبد ربّه \_ أن الله يراه، فهذا مقام من مقامات الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك»(١).

ومن الآيات الدالة على الرؤية: قوله ﷺ: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللهُ عَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥]، وفي هذا تهديد للمنافقين بأن ما تعملون سيراه الله، ويراه الرسول، ويراه المؤمنون، وفي آية قبلها: ﴿ يَعْتَدُرُواْ لَن نُوْمِن لَكُمُ مَّ قَدْ نَبَانًا اللهُ وَيَعْتَدُرُواْ لَن نُوْمِن لَكُمُ مَّذَ نَبَانًا اللهُ مِن أَخْبَارِكُم مَّ وَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ مُمَ تُردُون إِلَى عَدِيم الله عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ مُمَ تُردُون إِلَى عَدِيم الْفَيْدِ وَالشَهْدَة فَيُنِيمُ مِنا كُنتُه تَعْمَلُون ﴿ النبوبة]؛ هذه صريحة في وَالشَهْدَة فَيُنْتِئُكُم بِمَا كُنتُه تَعْمَلُون ﴿ الله وَمنين من: صلاتهم، وصدقاتهم، المنافقين، فالله يرى أعمال المؤمنين من: صلاتهم، وصدقاتهم،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۰)، ومسلم (۹) من حديث أبي هريرة ﷺ، ومسلم (۸) من حديث عمر ﷺ،

وحجهم، وجهادهم؛ ويرى أعمال الكافرين من: شِركهم، وظلمهم، وعدوانهم، وجرائمهم؛ يرى هؤلاء وهؤلاء.

ومن الصفات التي اشتملت عليها هذه الآيات المتقدمة: صفة المكر والكيد، والمكر والكيد، والمكر والكيد معناهما متقارب؛ وكذلك المِحَال: ﴿وَهُو شَدِيدُ اللَّهِ الرعد: ١٣]؛ يعني: شديد المكر بأعدائه مِن: الكافرين، والمنافقين؛ فَمَنْ مَكَرَ الله به فهو المغلوب؛ ولهذا قال في في الكافرين: ﴿وَيَمْكُرُ الله وَاللّهُ خَيْرُ الله عَلَوب؛ وفي قوم صالح: ﴿وَمَكَرُوا مَكَرُوا مَكَرُا مَكَرُا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فِي الله يكيد الكافرين والمنافقين، مَكَرُا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فِي الطارق]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّهُمْ يَكِدُونَ كَيْدًا فِي وَالطارق]، فالله يكيد الكافرين والمنافقين، يكيدُونَ كَيْدًا فِي وَالْكِدُ كَيْدًا فِي وَالْعباد يمكرون ويكيدون، وليس المكرُ ويمكر بهم، وهو خير الماكرين، والعباد يمكرون ويكيدون، وليس المكرُ كالمكرِ، ولا الكيدُ كالكيدِ؛ ولكنه تعالى يمكر بأعدائه حقيقة، ويكيدهم حقيقة.

والمكرُ والكيدُ: تدبير خفي يتضمن إيصال الضرر من حيث يظن النفع، فالذي يريد أن يمكر يظهر المحبة، ويظهر الإحسان، وهو يتخذ ذلك وسيلة للإيقاع بخصمه وعدوه.

والمكر من الناس منه: المحمود والمذموم، فإذا كان على وجه العدل، فهو محمود؛ وإذا كان على وجه الظلم والعدوان، فهو مذموم؛ فمن المحمود: المكر مجازاة، أو المكر بالكفار بالتدابير الخفيّة للإيقاع بهم، هذا كلّه من أنواع الجهاد في سبيل الله؛ فـ«الحربُ خَدْعَة»(١).

لكن المكرَ بالمؤمنين بغيرِ حقٍّ؛ ظلمٌ وعدوانٌ.

أما مكر الله، فهو كله محمود، وعدل، وحكمة، هو تعالى يمكر بالكافرين مكراً حقيقياً، ويدبّر تدبيراً خفياً، يوصل به العقاب من حيث يُظنّ الإنعام، وشاهد هذا قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنَنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنَ كَنَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الاستدراج هذا هو المكر، وقال تعالى:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠٣٠)؛ ومسلم (١٧٣٩) من حديث جابر ﷺ.

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُعْلِى لَكُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُعْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِنْ مَا وَلَكُمْ عَذَابُ مُهِينُ إِنَّ اللَّهِ للكافرين هو من مكره بهم، وَلَمُمْ عَذَابُ مُهِينُ إِنَّ اللهِ اللَّه للكافرين هو من مكره بهم، وفَلَمْ مَنْ اللَّهُ اللّ

يفتح الله عليهم أبواب المسرّات، والنّعم، والخيرات، ويصبّ عليهم ما يشتهون حتى إذا فرحوا بما أوتوا أحلّ بهم النقمة ﴿ أَخَذَنّهُم بَغَتَهُ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ﴿ فَا فَعُلِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَهُ اللّهِ مَكُر. والآن ما تتمتّع به أمم الكفر من الحضارة القائمة، والرقيّ والتقدم المادي، والسلطان والقوة على سائر أمم الأرض، هذا \_ والله \_ من مكر الله بهذه الأمم الطاغية، فهم يعيشون في مكر من الله، فهذه الفتوح المادية أدّت بهم إلى الاغترار، والزهو، والغطرسة، والكبرياء، والتسلط، والظلم... هل انتفعوا بهذه الحضارة؟

لا والله، بل ازدادوا بها إثماً، «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»(۱).

فالواجب على المسلمين ألا يغترُّوا بما يعيشه الكفار من مظاهر عزّ، وتقدُّم، ورقي، وعلوم، ومعارف، وعلى المسلمين أن يسعوا فيما ينفعهم؛ لكن من غير أن يعجبوا بالكفار، أو يعظموهم، أو يسيروا في ركابهم، أو يقلدوهم في التوافه، وفيما يضرّ ولا ينفع.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٦٨٦)؛ ومسلم (٢٥٨٣) من حديث أبي موسى الأشعري رهجه.

ومن الصفات التي اشتملت عليها هذه الآيات المتقدمة صفة: العَفْوَ والقدرة، ومن أسمائه تعالى: العَفُوّ، والقدير؛ قال تعالى: ﴿ لاَ يُحِبُ اللهُ الْجَهْرَ وَالسَّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوَ اللّهَ عَنُوا فَو تَعْفُوا عَن سُوّءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّا فَدِيرًا ﴿ النساء]، في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله تعالى: العَفُوّ، والقدير، وكل اسم متضمن إثبات اسمين من أسماء الله تعالى: العَفُوّ، والقدير، وإزالة آثارها، ومن صفاته: العفو والتجاوز عن السيئات، وإزالة آثارها، ومن صفاته: القدرة.

والعفو إنما يكون كمالاً إذا كان مع قدرة؛ ولهذا قرن الله بين هذين الاسمين العفو والقدير، فعفوه تعالى لا عن عجز، بل مع كمال القدرة.

وهكذا قوله تعالى: ﴿أَلَا تَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النور: ٢٢]؛ فيه إثبات اسمين من أسمائه، وهما: الغفور الرحيم.

والغفور صيغة تدلّ على كثرة مغفرته للذنوب، فهو سبحانه: الغفور، والغفار، وهو غافر الذنب.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٦/ ١٧١، والترمذي (٣٥١٣) وصححه، وابن ماجه (٣٨٥٠)؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة (٨٧٢ ـ ٨٧٨)، والحاكم ١/ ٥٣٠ من حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة رفيها، وقال الدارقطني والبيهقي: لم يسمع من =

بعض، وأن يغفر بعضهم لبعض ﴿ وَلَيَعْفُواْ وَلَيَصْفَحُواْ أَلَا يَحُبُّونَ أَن يَغْفِر اللّهُ لَكُمُّ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢]، وهذه الآية نزلت في أبي بكر وَ الله عندما حلف ألّا ينفق على مسطح ابن بنت خالته، فلما أنزل الله هذه الآية، قال: «بلى والله، إني أحب أن يغفر الله لي، فَرَدَّ على مسطح نفقته » (١).

ومن الصفات التي ورد بعض الأدلّة والشواهد عليها: العزّة، فمن صفاته تعالى: العزّة، والعزة تُفسَّر: بالقوة، والغَلَبة، ومن أسمائه: العزيز، فله العزّة جميعاً بكل معانيها، وهو الذي منه العزّة، فيُعزّ من يشاء، وقد جعل العزّة الحقّة للرسول عَيُهُ، وللمؤمنين: ﴿وَلِلّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨].

وكلما كان حظ الإنسان من الإيمان أكبر؛ كان حظّه من العزّة والنّصْر والنجاة أوفر، فاسمه العزيز يدلّ على صفة العزة، فليس اسماً محضاً مجرداً خالياً عن المعنى.

وقال عن إبليس: ﴿فَبِعِزَّنِكَ لَأُغُوبِنَهُمُّ أَجَمَعِينَ﴾ [ص: ٨٦]، فأقسم إبليس بعزّة الله، وهدّد آدم وذريته بالإغواء؛ نعوذ بالله من إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجنّ.

فللّه تعالى الغلبة على كل شيء ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادَّوْنَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُۥ أُولَيَكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ فَي ٱللّهَ تَوَيَّ عَزِيزٌ ﴿ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله العزيز؛ أي: الذي لا مثيل له، فله تعالى العزة المحادلة]، وهو سبحانه العزيز؛ أي: الذي لا مثيل له، فله تعالى العزة بكل معانيها على أكمل وجه، وإن كان المخلوق قد يسمى عزيزاً؛ كما قال تعالى: ﴿قَالَتِ ٱمْرَاتُ ٱلْعَزِيزِ ﴾ [يوسف: ٥١]، فله عزة تناسبه، وليس قال تعالى: ﴿قَالَتِ ٱمْرَاتُ ٱلْعَزِيزِ ﴾ [يوسف: ٥١]، فله عزة تناسبه، وليس

<sup>=</sup> عائشة. سنن الدارقطني ٤/ ٣٣٦، والسنن الكبرى ١١٨/٧. وصححه النووي في الأذكار ص٢٩٨، وابن القيم في "إعلام الموقعين" ٢٩٨/٤، وانظر: «العلل» للدارقطني ٨٨/١٥.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤١٤)، ومسلم (٢٧٧٠) من حديث عائشة ﴿ إِلَّهَا .

العزيز كالعزيز، ولا العزّة كالعزّة، فسبحان الله العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا، وله المثل الأعلى.



## نفي النقائص عن الله كالكفء والندّ والولد والشريك...

وقوله: ﴿ وَلَمْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُو اللّهُ وَلِهَ اللّهُ وَاللّهُ وَال

### الشتنح

هذه الآيات التي ساقها المؤلف كَظَلَّلُهُ تختلف عن الآيات السابقة، فإن هذه الآيات: ﴿ بَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ فَإِن هذه الآيات: ﴿ بَبَارَكَ ٱلَّذِى بَيْدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ [الملك: ١]، ﴿ بَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ

ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللَّهِ مَلْكُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَخِذَ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَق كُلَ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ نَقْدِيرًا ﴿ فَ اللَّهُ اللَّهُ وَخَلَق كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ نَقْدِيرًا ﴿ فَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهُ [المؤمنون: ٩١].

هذه الآيات تتضمن وصف الله بنفي تلك النقائص عنه سبحانه، فالله موصوف بالإثبات وبالنفي، ومن صفات النفي التي يوصف الله بها تعالى؛ أنه منزّه عن: الولد، والوالد، والكفء، والندّ، والشريك، والولى من الذلّ.

وقوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحُمَّدُ لِلّهِ ٱلّذِى لَمْ يَنْخِذْ وَلَاكَ [الإسراء: ١١١] فيه نفي الولد، ونفيُ الولد نَجِده في القرآن كثيراً كما في هذه الآيات التي فيها التنديد بالذين ينسبون إليه الولد؛ وذلك لأن كثيراً من الأُمم نسبوا إليه ذلك \_ تعالى الله عمّا يقولون \_، فاليهود قالت: عزير ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، ومشركو العرب قالوا: الملائكة والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، ومشركو العرب قالوا: الملائكة بنات الله؛ ولهذا كثر التنديد بمقالتهم: ﴿ أَفَرَءَ يَمُ اللَّتَ وَالْعُزِّي الله وَمَنْوَة النَّالِكَةَ اللَّهُ وَلَهُ إِذًا فِسْمَةٌ ضِيزَى الله النجم].

وكل من أشرك مع الله غيره، فقد جعل له مثلاً، وجعل له نداً؛ ولهذا أنكر الله عليهم ذلك ﴿ فَكَلَا جَعَلُواْ لِللهِ أَندَادًا ﴾ [البقرة: ٢٢]: لا تجعلوا له أشباها ونظراء، فإنه لا نظير له؛ لا تجعلوا له أنداداً في العبادة، فإنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، فلا مثيل له في ذاته، ولا في صفاته، ليس كمثله شيء.

وهذه الآيات الغالب فيها النفي، وإن كان فيها إثبات، لكن الشيخ نَغْلَلْهُ ساقها للاستشهاد بها على الصفات السلبية، فالله تعالى موصوف بنفي النقائص، والعيوب؛ كنفي الشريك، ففي القرآن: ﴿لَا شَرِيكَ لَكُمْ الْالنعام: ١٦٣]، ﴿سُبْحَنَ اللّهِ عَمّا يُثْرِكُونَ ﴾ [الطور: ٤٣]، ونفي الولد، والصاحبة: ﴿مَا اَتَّخَذَ صَاحِبَةُ وَلَا وَلَدًا ﴾ [الجن: ٣]، ﴿ أَنَ يَكُونُ لَهُ، وَلَدًا ﴾

فذم الله الذين اتّخذوا من دون الله أنداداً في المحبة؛ يحبُّونهم كحبّهم لله.

والسميّ، والندّ، والكفء أو الكفو، والمثل؛ كلّها ألفاظ متقاربة تفسّر بالمثل، والشبه، والشبيه، والنظير، فإنه في لا سميّ له، ولا كفو له، ولا ندّ له، ولا يُقاس بخلقه، ونفي هذه النقائص يستلزم إثبات الكمال، وتفرّده به، فهو في المتفرّد بربوبيّته، وإلهيته، وأسمائه، وصفاته: هما أتَّخذَ الله مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَدّهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ مِمَا خَلَقَ وَالمؤمنون: [9]؛ نفى الولد، ونفى الإله، لو كان مع الله إله آخر لكان للإله خلق، ولانفرد، وذهب كل إله بما خلق، ولعلا بعضهم على بعض، ولكنه ما ثمم إلا إله واحد، هو الإله الحق، وكل ما يُعبد من دون الله فهو معبود بالباطل.

قوله تعالى: ﴿ نَبُرُكَ ٱشْمُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمٰن].

تبارك: هذه الكلمة تدلّ على التنزيه والتقديس؛ تنزيه الله تعالى، وتقديسه عن كل النقائص والعيوب، مِن: الشركاء، والأنداد، والأولاد.

وفيها: الدلالة على أنه تعالى ذو الخيرِ، والبركةِ. والبركةُ: هي الخير الكثير، وهو الذي له الأسماء الحسنى، والصفات العُلا.

وتبارك: تدلّ على أن بركته تعالى ذاتية ليست مكتسبة. أما المخلوق، فما يكون فيه من بركة، فهي بركة موهوبة.

قال الله عن عيسى على العبد: ﴿وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا ﴾ [مريم: ٣١]، فالعبد يكون مباركاً، ولا يقال في العبد: إنه تبارك، لا تقل: فلان تبارك، كما يجري على ألسنة بعض الناس يقولون: تباركت علينا يا فلان، أو تبارك هذا الشيء، تباركت هذه السلعة، أو هذه الدار... هذا غلط، والصواب أن تقول: هذه سلعة مباركة، وهذه دابّة مباركة، وسيارة مباركة، وهذا شيء مبارك، وما إلى ذلك (١).

فالله يجعل البركة فيما شاء من خلقه. أما الله تعالى، فبركته ذاتية له، فهو الذي يوصف بأنه تبارك، يقال: تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله ربّ العالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده.

ف (تبارك) لا تُضاف إلا إلى الله، أو إلى اسم من أسمائه، ﴿ لَبُرُكَ اللهُ مُ رَبِّكَ ذِى اَلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ الرحمٰن: ٧٨].

وتقدّم (٢): أن القاعدة فيما يوصف الله به من النفي؛ أن يكون مجملاً لا مفصلاً، وهذا هو الغالب، وقد يأتي النفي مفصلاً؛ فنفي الكفء، والندّ، والسميّ، والمثل؛ كل هذا من قبيل النفي المجمل؛ لأنه نفي مطلق عام، فلا سميّ له، ولا كفء له، ولا ندّ له؛ لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فهذا نفي مجمل.

أما نفي الولد، ونفي النوم والسِّنة، ونفي الصاحبة؛ فهذا من النفي المفصل.

<sup>(</sup>۱) «بدائع الفوائد» ۲/ ۲۸۰، و «فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم» ۱/ ۲۰۷، و «أضواء البیان» ۲/ ۲۹۱.

<sup>(</sup>۲) ص۳۹.

وكلُّ ما يوصف الله به من النفي، فإنه متضمن لإثبات كمال، فنفي السِّنة، والنوم؛ يتضمن إثبات كمال حياته وقيُّوميته.

ونفي الضلال والنسيان ﴿ لَا يَضِلُ رَقِي وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٥٦]، يتضمن إثبات كمال علمه.

ونفي الغفلة عنه تعالى: ﴿وَلَقَـٰذَ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴿ الْمَـوْمَـنـون]، ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [هـود: ١٢٣]، يتضمن كمال علمه؛ فلِكمال علمه سبحانه لا يغفُل.

ونفي الشريك يتضمن كمال تفرده الله في ربوبيته، وإلهيته؛ فهو المواحد، وهو الأحد، وهو الإله الذي لا شريك له ﴿ اللَّذِي لَهُ مُلَّكُ اللَّهِ مُلَّكُ اللَّهِ مُلَّكُ اللَّهِ وَاللَّهُ مُلَّكُ اللَّهُ مُلَّكُ اللَّهُ مُلَّكُ اللَّهُ مُلَكُ اللَّهُ مُلَّكِ اللَّهُ مُلَّكِ اللَّهُ مُلَّكِ اللَّهُ مُلَّكِ اللَّهُ مُلَّكِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ونفي الولد من الذلّ يتضمن: كمال عزّته، وكمال قوته وقدرته. ووَلايتُهُ لأوليائه لم تكن لحاجة وذلّ يلحقه تعالى وتقدّس؛ بل هو القوي العزيز، وهو القدير المُقْتدِر؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلَّذِى لَمَ يَنْخِذُ وَلَدًا وَلَا اللّهِ وَلَوْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَمْ يَكُن لّهُ وَلِي مِن اللّهُ وَلَى الله المتعال، وهو الإسراء]؛ عَظِّم ربك تعظيماً بالقول وبالفعل، فهو الكبير المتعال، وهو أكبر من كل شيء؛ الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً.

ومن الآيات التي ساقها المؤلف قوله تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَكِ شَلَ اللَّهِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

الفواحش: الفَعْلات المنكرة البالغة في القبح غايته، وتستفحشها وتستقبحها الفطر السليمة، والعقول المستقيمة.

والبغي: ظلم الخلق.

﴿ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، ولعلِّ هذا هو الشاهد، فتحريم

الشِّرك بالله يتضمن نفي الشريك؛ كما أن قوله تعالى: ﴿ فَكَلَا جَعَلُوا لِللّهِ الشّرك بالله يتضمن نفي الشريك؛ كما الأنداد لله؛ لأنه لا ندّ له، فلما كان تعالى لا ندَّ له حرَّم على عباده أن يتخذوا له أنداداً؛ لأن ما يتخذونه أنداداً وشركاء هي ليست أنداداً ولا شركاء إلا في زعم المشركين وظنّهم، وإلا فهى مخلوقات مربوبة ناقصة عاجزة.

المقصود: أن هذه الآيات ساقها المؤلف استشهاداً على أنه تعالى: موصوف بالإثبات والنفي، وأن الله جمع فيما وصف وسمّى به نفسه بين النفي والإثبات، فنجد بعض الآيات فيها إثبات، وبعضها فيها نفي فقط، وبعضها يجمع الله فيها بين النفي والإثبات، وكلّ إثبات فإنه يتضمن نفي ضدّه.

فإثبات العلم يستلزم نفي الجهل، والنسيان، والضلال، والغفلة، ونفي هذه الأشياء يتضمن كمال العلم، وهكذا نجد أن أساليب القرآن في وصفه تعالى متنوّعة كثيراً، مُجملة، ومفصّلة، ونصوص الصفات هي أكثر ما في القرآن.



# ً إثبات استواء الله تعالى على عرشه

وقوله: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ

#### الشَـزح ـ

يتابع الشيخ لَحْلَلُهُ سوق الشواهد القرآنية على إثبات صفاته للله ، وبيَّن أن فيذكر النصوص الدالة على صفة استواء الله على عرشه على عرشه جاء في هذه المواضع السبعة في كتاب الله.

وقال أهل العلم: العرش: معناه في اللغة: سرير المُلْك، أو سرير المَلْك، أو سرير المَلِك (٢)، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>١) سرد آيات الاستواء من (م)، ولم ترد في (ظ)، (ب).

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب» ٦/٣١٣.

والمراد بالعرش في هذه الآيات: عرش الرحمٰن، وهو سرير مخلوق، وهو أعلى المخلوقات، وأعظمها، ولا يَقْدُرُ قدره إلا الله، ولا يحيط العباد بعظمة هذا العرش، وقد وصف الله العرش بأنه: عظيم والله لا إلا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ( النَّمل: ٢٦]، وكريم ولا إلاه إلا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ( النَّمل: ٢٦]، وكريم ولا إلاه إلا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ( المؤمنون: ١١٦]، ومجيد ودُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ ( المؤمنون: ١١٦)، ومجيد ودُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ ( المؤمنون: ١١٦).

وفي هذه الآيات التي ساقها المؤلف أخبر الله فيها عن استوائه على العرش، ومعناه كما جاء ذلك عن السلف(٢): علا، وارتفع، واستقر على العرش.

واستوى سبحانه على العرش استواء يليق به، ويخصه، لا يشبه استواء المخلوق.

وهل المخلوقُ يوصف بالاستواء على غيره؟ نعم ﴿ لِلسَّتَوَوْءَ عَلَى ظُهُورِهِ عَلَى الْفُلُكِ فَقُلِ ثَمَّ مَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْمَثَلُواْ نِعْمَةَ رَيِّكُمُ ﴾ [الرخون: ١٣]، ﴿ فَإِذَا السَّوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْمُثَلِّهِ اللَّهِ اللَّيْ الْفَلْكِ فَقُلِ السَّلَواء الله اللَّهِ اللَّيْ اللَّهُ وَلِيِّ الْفَلْكِ اللهِ على عرشه ليس كاستواء المخلوق بل استواء يخصه، ويليق به، ويناسبه، ولا يعلم العباد كنهه، فيجب أن يثبت ذلك لله مع نفي مماثلته لصفة المخلوق، ونفي العلم بالكيفية، لكن الاستواء معناه معلوم كما قال الأئمة، المخلوق، ونفي العلم بالكيفية، لكن الاستواء معناه معلوم كما قال الأئمة، قال الإمام مالك لما قال له رجل: كيف استوى؟ قال: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة (\*\*).

فلهم عباراتٌ عليها أربعٌ قد حُصِّلت للفارس الطَّعَّانِ وهي: استَقرَّ وقد علا وكذلك ارتفعَ الذي ما فيه من نكرانِ وكذاك قد صَعِدَ الذي هو رابعٌ ......

<sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة، والكسائي وخلف العاشر. «التيسير» ص٢٢١، و«النشر» ٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم في «الكافية الشافية» ص١٢٠:

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص٣٧.

أي: معناه معلوم في اللغة العربية؛ لأن الله أنزل هذا القرآن بلسان عربى مبين، وأمر عباده بتدبر القرآن، وذم المعرضين عن ذلك.

فمعنى استوى: علا، وارتفع، واستقر، كيف شاء ﷺ. نعلم معنى ذلك، لكننا لا نعلم كيفية ذلك.

#### «والإيمان به واجب».

لأن أصل الإيمان هو: الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه، وعلى لسان رسوله على الإيمان بالقرآن، والإيمان بالرسول الله يقتضي التصديق بكل ما في الكتاب والسنة من الأخبار.

«والسؤال عنه بدعة» ؛ لأنه تكلف، وسؤال عما لا سبيل إلى العلم به.

وأهل السنة مجمعون على إثبات هذه الصفة، وأهل البدع من: الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة هذه الطوائف الرئيسة، ومن دخل مدخلهم كالرافضة؛ لأن الرافضة اتبعوهم فصاروا معتزلة، وكذلك الزيدية الذين دخلت عليهم أصول المعتزلة، الكل ينفون صفة الاستواء، ومنهم من ينفي حقيقة العرش أيضاً، ويقول: المراد بالعرش: المُلك، استوى

على العرش يعني: استولى على الملك، فيفسرون الاستواء بالاستيلاء، والعرش بالمُلك، وقد يكتفي بعضهم بتأويل الاستواء إلى الاستيلاء، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه.

أما العرش فقد دلت النصوص على أنه مخلوق متميز على سائر المخلوقات وصف في القرآن بأنه: عظيم، وكريم، ومجيد.

وجاء في السنة أنه: ذو قوائم (١)، وجاء في القرآن أنه محمول ﴿ اللَّذِينَ يَجْوُلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَّلُهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمّدِ رَبِّهِمْ ﴾ [غافر: ٧] هل يصح أن تكون: الذين يحملون الملك؟!

هم من جملة ملك الله؛ فلا يستقيم هذا التفسير الذي هو في الحقيقة تحريف.

وتفسير الاستواء بالاستيلاء أيضاً فاسد من جهة اللغة، ومن جهة الشرع، فإنه لا يعرف في اللغة، استوى: بمعنى استولى، ولا دليل لهم عليه إلا بيت قاله الأخطل النصراني (٢):

قد استوی بشر علی العراق من غیر سیف ودم مهراق (۳) قالوا: إن هذا معناه استولی علی العراق. ولیس هذا صریحاً، استوی بشر علی العراق، یعنی: علا علی عرشه، صار سلطاناً علیه، وهذه عمدتهم.

و \_ أيضاً \_ من جهة المعنى، لا يصح، فإن الاستيلاء يشعر بأنه

<sup>(</sup>۱) روى البخاري (۲٤١٢) من حديث أبي سعيد الخدري الله أن النبي الله قال: «لا تخيروا بين الأنبياء؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش». الحديث.

<sup>(</sup>۲) غياث بن غوث بن الصلت التغلبي النصراني، أبو مالك، وكان هو وجرير والفرزدق أشعر أهل زمانهم. تاريخ دمشق ١٠٤/٤٨.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت ينسب للأخطل، وليس في ديوانه، فقيل: إنه محرف، وإنما هو: بشر قد استولى على العراق. وقيل: إنه مصنوع. انظر: فتاوى ابن تيمية ١٤٦/٥، ومختصر الصواعق المرسلة ٣/ ٩١٢.

كان قبل ذلك غير مستول عليه، وأنه صار مستولياً عليه بعد أن لم يكن، أو يشعر \_ أيضاً \_ بالمغالبة (١).

المهم: أن المعطلة ومن سلك سبيلهم؛ ينفون حقيقة الاستواء، ويفسرونه بالاستيلاء، وأهلُ التأويل منهم.

أما أهل التفويض؛ فيقولون: هذه نصوص يجب أن نمرها ألفاطاً دون أن يفهم منها معنى، ودون أن تفسر.

أي: تقرأ ألفاظاً جوفاء، لا تتدبر، ولا يعقل لها معنى، وكلا القولين باطل \_ قول أهل التفويض، وأهل التأويل \_.

فالاستواء يجب إثباته لله، ويجب أن نؤمن بأنه تعالى مستوعلى العرش، وأنه استوى عليه بعد خلق السلموات والأرض، والعرش مخلوق قبل ذلك قال النبي على «كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السلموات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء»(٢).

وفي الحديث الآخر عنه ﷺ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات، والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء»(٣).

ونصوص الاستواء نوع من أنواع أدلة علوه تعالى على خلقه التي سيذكر الشيخ منها نماذج في الشواهد التالية.

<sup>(</sup>۱) أبطل العلامة ابن القيم زعمهم من اثنين وأربعين وجهاً. «مختصر الصواعق» ٣/ ٨٨٨.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۷٤۱۸) من حديث عمران بن حصين ﷺ، وانظر: شرحاً موسعاً لهذا الحديث في «مجموع الفتاوي» ۲۱۰/۱۸ ـ ۲٤٤.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٦٥٣) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ.

### علو الله تعالى ومعيته لعباده

﴿ يَعِيسَىٰ إِنِي مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ ﴾ [آل عمران: ٥٥]، وقوله: ﴿ بَا وَقُعُهُ اللّهُ إِلَيْهِ ﴾ [المنساء: ١٥٨]، ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَامُ الطّيّبُ وَالْعَمَلُ الصّنائِحُ يَرْفَعُدُهُ ﴾ [المنساء: ١٥٨]، ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَامُ الطّيّبُ وَالْعَمَلُ الصّنائِحُ يَرْفَعُدُهُ ﴾ [فاطر: ١٠]، [وقوله: عن فرعون] (١) ﴿ يَعْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِ مَ الْمُسْبَبُ إِنَّ أَمِنتُم مَن فِي السّمَلَةِ أَن يُقِيفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِ مَ تَعُودُ إِلَىٰ أَمْ اَمِنتُم مَن فِي السّمَلَةِ أَن يُرْسِلُ عَلَيْتُمُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَادٍ مُمَّ الْمَرْضَ فَإِنَا مِن السَّمَلَةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيمًا وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُجُ فِيمًا وَمَا يَعْرُبُ فِي اللّهَ مِنَا وَمُو اللّهُ مِنَا وَمُو اللّهُ مِن السَّمَلَةِ وَمَا يَعْرُبُ فِيمًا وَمَا يَعْرُبُ فِيمًا وَمَا يَعْرُبُ فِيمًا وَمَا يَعْرُبُ فِيمًا وَمُو اللّهُ مِن السَّمَلَةِ وَمَا يَعْرُبُ فِيمًا وَمَا يَعْرُبُ فِي السَّمَةِ وَلَا خَمْتُ فَيْ اللّهُ مِن السَّمَلَةِ وَمَا يَعْرُبُ فِيمًا وَمَا يَعْرُبُ فِيمًا وَمَا يَعْرُبُ فِي السَّمَةِ فِيمًا وَمَا يَعْرُبُ فِي اللّهُ مِن السَّمَلَةِ وَمَا يَعْرُبُ فِيمًا وَمَا يَعْرُبُ فِيمًا وَمَا يَعْرُبُ فِي اللّهُ مَا يَعْرُبُ فِيمًا وَمَا يَعْرُبُ وَمَا الْمَدِيمَ وَلَا أَدْنَ مِن وَلِكُ وَلَا أَنْ اللّهُ مِن السَّمَةِ وَلَا اللّهُ مِن السَّمَةِ وَاللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَعْرَا اللّهُ مَعْ السَّرَبِينَ ﴾ [المجادلة]، ﴿ وَاللّهُ مَعْ السَّمَ مِن فِي اللّهُ مَعْ الضَرِينَ ﴾ [المنوبة: ١٤]، ﴿ وَاللّهُ مَعْ الصَرْبَ فِي اللّهُ مَعْ الصَرْبَ فِي اللّهُ مَعْ الصَرْبَ فِي اللّهُ مَعْ الصَرْبَ فِي اللّهُ مَعَلَى اللّهُ مَعْ الصَرْبَ فِي اللّهُ مَعْ الصَرْبَ فِي اللّهُ مَعَ الصَرْبُونَ اللّهُ مَعَ الصَرْبِينَ ﴾ [البقوة: ٢٤]، ﴿ وَكُمْ مِن فِتُ وَلِيلًا مُن السَلَمُ عَلَيْ اللّهُ مَعْ الصَرْبُونَ اللّهُ مَعْ الضَرَاءُ فَي اللّهُ مَعْ الضَرَاءُ وَاللّهُ مَعْ الضَرَاعُ فَي اللّهُ مَعْ الضَرَاعُ فَي اللّهُ مَا الْمُعْرَاقُ مَلْ الْمُعْلِقُولُ وَاللّهُ مَا الْمُعْرَاقُ اللّهُ مَا الْمُعْرَاقُ اللّهُ مِن فِي السَّوْلُ وَاللّهُ مِن السَّمِلُ الللّهُ مَا الصَلْفَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن السَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الشتنرح

جملة من هذه الآيات تدل على علوه تعالى، وأدلة علو الله تعالى على خلقه أنواع كثيرة جداً في القرآن، والسنة، أوصلها العلامة ابن

<sup>(</sup>١) زيادة من (م).

القيم إلى أكثر من عشرين نوعاً (١)، كل نوع تحته أفراد من الأدلة، فمثلاً:

#### من أنواع أدلة العلو:

۱ ـ التصریح باستواء الله علی عرشه، هذا نوع، وتحته سبعة أدلة
 في القرآن، كلها فيها تصريح باستواء الله على عرشه.

٢ ـ التصريح برفع بعض المخلوقات إليه قال تعالى: ﴿بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِلَى النِّسَاء] وقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى إِنِي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى اللَّهُ يَعِيسَى إِنِي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عِمران: ٥٥].

٣ ـ التصريح بصعود بعض المخلوقات إليه: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ الْطَيِّبُ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْكَلِمِ الْمُخلُوقات إليه: ﴿ وَعَرُبُ الْمُكَنِكُةُ وَٱلرُّوحُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ وَالرُّوحُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُل

٤ ـ التصريح بفوقيته تعالى على عباده: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ـ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ـ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخِيدُ ﴿ الْأَنعَام: ١٨].

التصريح بالفوقية مقرونة بمِنْ: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (إِنَّا النَّحل: ٥٠].

٦ - التصريح بأنه في السماء، وهذا في القرآن في موضعين، قال تعالى: ﴿أَمْ أَيِنتُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ
 ١ المُلك].

٧ ـ إخباره تعالى عن فرعون بأنه قال لهامان: ﴿ لَمَا لَيْ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَنَبَ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ﴾ [غافر: ٣٦ ـ ٣٧].

<sup>(</sup>۱) «الكافية الشافية» ص١٠٣، و «إعلام الموقعين» ٢٨١/٢، وذكر في «الصواعق المرسلة» ٤/ ١٢٨٠ ـ ١٣٤٠: ثلاثين طريقاً تدل على علوه تعالى على خلقه.

ووجه دلالة هذه الآية على العلو: أن فرعون تظاهر بأنه يطلب إله موسى في السماء، مما يدل على أن موسى قد أخبره بأن إلهه في السماء، فذهب الطاغية يقول لوزيره هامان: ﴿ أَبْنِ لِي صَرِّمًا لَعَلِيّ أَبَلُغُ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ يعني: الذي يزعم أنه في السماء، فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الله في السماء.

٨ - التصريح بوصف العلو: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ [البقرة: ٢٥٥]
 العلي: اسم من أسمائه؛ فله العلو بكل معانيه، وله الفوقية بكل معانيها:
 ذاتاً، وقدراً وقهراً.

وغيرها من أنواع الأدلة<sup>(١)</sup>.

وأنكر المعطلةُ علوَّ الذات (٢). وعلوُّ القدر؛ وإنْ أثبتوه لفظاً فما أثبتوه في الحقيقة؛ لأن من نفى صفات الرب تعالى، ونفى أسماءه فما أثبت لله علو القدر: ﴿ وَمَا قَدَرُوا أَللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ \* [الأنعام: ٩١].

فالعلو الذي فيه نزاع بين أهل السنة، وطوائف المبتدعة، هو علو الذات، فأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه هذه النصوص من أنه في العلو، فوق جميع المخلوقات، فهو سبحانه عال بذاته فوق جميع المخلوقات، فهو العلى الأعلى: ﴿سَيِّح السَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ الْأَعلَى الْأَعلَى الْأَعلَى الْأَعلَى الْأَعلَى الْأَعلَى الْأَعلَى الْأَعْلَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْأَعْلَى ﴿ اللَّهُ الل

وأما أهل البدع \_ نعوذ بالله من الضلال، وزيغ القلوب \_ فيقولون: إنه ليس في السماء، ليس في العلو، بل هو في كل مكان، حالٌ في المخلوقات، وهؤلاء هم الحُلولية الذين رد عليهم الإمام أحمد، وقال: "إن قولكم يستلزم أن يكون الله في أجسامكم، وأجوافكم، وأجواف

<sup>(</sup>١) انظرها مع كلام الأئمة في: «كتاب العلو» للذهبي؛ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» ص٩٥ ـ آخر الكتاب. وانظر: الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>۲) انظر: «مختصر الصواعق» ۲/ ۲۰،۰.

الخنازير، والحشوشِ»<sup>(۱)</sup>.

وكفى بهذا تنقصاً لرب العالمين؛ فالله أعلى وأجل من أن تحيط به مخلوقاته، وأن يحويه شيء من مخلوقاته؛ بل هو العلي العظيم، العلي فوق كل شيء، العظيم الذي لا أعظم منه، فلو كان حالاً في كل مكان لما كان هو العلى، ولما كان هو العظيم مطلقاً.

وهؤلاء الضلال عمدوا لهذه النصوص الكثيرة، فحرفوها كما حرفوا نصوص الاستواء، أو فوضوا، فقد يقولون: ﴿بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهُ اللهُ إِلَيْهُ اللهُ عيسى إلى محل عظمته، وسلطانه؛ هذا من نوع تحريفاتهم، و ﴿نَعُرُجُ ٱلْمَلَيْكُةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ [المعَارج: ٤] إلى محل عظمته، وسلطانه، وسلطانُ الله في كل مكان.

وقوله تعالى: ﴿ مَأْمِنْكُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [المُلك: ١٦] يقولون: أأمنتم من في السماء أمره!

وأمرُ الله سبحانه وسلطانه نافذ في كل شيء.

فيؤولون النصوص بنحو هذه التأويلات السمجة.

والنصوص دالة على أن من العباد، ومن المخلوقات ما هو عنده ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسَتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَجُدُونَ ﴾ [الأعراف] هؤلاء الملائكة المقربون.

فعندهم: أن الله في كل مكان، والملائكة لا تعرج إليه، ونسبة كل المخلوقات إلى الله نسبة واحدة ليس بعضها أقرب إلى الله من بعض.

وكفى بهذا تنقصاً لرب العالمين، وتلاعباً بكلامه على حيث يصرف عن وجهه، ويحرف عن مواضعه، ويُدَّعى أن كل هذه النصوص ليست على حقيقتها بل هي مجاز.

إذاً؛ يجب الإيمان بأنه تعالى له العلو بكل معانيه، والفوقية بكل

<sup>(</sup>١) «الرد على الجهمية والزنادقة» ص١٤٤.

معانيها، وأنه تعالى فوق جميع المخلوقات، ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم، فتقول: إنه تعالى فوق جميع المخلوقات، وإنه العالي على جميع المخلوقات؛ ولكن لا تقل: إنه استوى على جميع المخلوقات، فالاستواء مختص بالعرش، وأما العلو فإنه على جميع المخلوقات.

#### والفرق بين العلو، والاستواء:

١- أن العلو طريق العلم به: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة.

والاستواء طريق العلم به: الكتاب، والسنة، والإجماع. والاستواء دليلٌ على العلو.

٢ ـ الاستواء متعلق بالعرش؛ فلا يقال: مستو على السماء الدنيا ـ مثلاً ـ. وأما العلو فالله تعالى عال على كل شيء، تقول: الله فوق العرش، وفوق السماء، وفوق عباده، وفوق كل شيء.

٣ ـ الاستواء صفة فعلية تتعلق بالمشيئة، فالله استوى على العرش حين شاء، وقد أخبر أنه استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض، وهو مستو بذاته تعالى.

وأما العلو فهو صفة ذاتية؛ فالعلو لا ينفك عن ذاته على فله العلو المطلق دائماً وأبداً (١٠).

ثم ذكر الشيخ كَ الله بعد أن ساق جملة من النصوص الدالة على علوه \_ تعالى \_ على خلقه، النصوص الدالة على المعية، وفي هذا تناسب، ففي مقابل أدلة العلو يذكر أدلة المعية، ومن هذه النصوص آية الحديد: ﴿ وَهُو مَعَكُم لَيْنَ مَا كُنْتُم ﴾ [الحديد: ٤] وفي سورة المجادلة: ﴿ هُو مَعَهُم أَيْنَ مَا كُانُو هُ وَهُده هي المعية العامة المتضمنة للعلم.

﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِشُهُمْ

<sup>(</sup>۱) نحوه في «شرح حديث النزول» ص٣٩٥.

وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواۗ ثُمُّ يُنْتِثُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةَ إِنَّ ٱللَهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِلَا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواۗ ثُمُّ يُنْتِثُهُم

والمعية في اللغة العربية تدل على: مطلق المقارنة، والمصاحبة، ولا تستلزم اختلاطاً، ولا ممازجة، فوصفه تعالى بأنه مع عباده لا يدل على أنه حال في المخلوقات، كما زعم المبطلون الغالطون: أن هذه الآيات تدل على أنه في كل مكان مع عباده، معهم في بيوتهم، ومعهم في سائر ما يكونون فيه.

هذا فهم خاطئ، هو سبحانه في السماء، في العلو، مستو على عرشه، وفي نفس الوقت هو مع عباده يسمع كلامهم، ويرى مكانهم وحركاتهم وسكناتهم، ويعلم سرهم ونجواهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم.

ولا يعني ذلك أنه مع النجوى الثلاثة، والأربعة... في المكان الذي هم فيه، وأنه متصل بهم، ومن فهم أنّ الله تعالى حال بين أولئك النجوى داخل السقف الذي هم تحته؛ فهو جاف الطبع، جامد العقل، فاسد الفهم \_ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وعمّا يظنه الجاهلون \_ فذلك من ظن السوء بالله.

وهذه المعية يسميها أهل العلم، المعية العامة؛ لأن الله مع الناس كلهم ﴿وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ الله الحديد: ٤] ﴿مَا يَكُونُ مِن نَبُّوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧].

ومن قال من السلف: إنه تعالى معهم بعلمه؛ فهو حق، إنما قال ذلك؛ لبيان أن مقتضاها: العلم، والسمع، والبصر، وقال الإمام أحمد: «إن الله تعالى بدأ آية المعية بالعلم، وختمها بالعلم»(١).

فمعنى أنه معهم أين ما كانوا يعني: معهم بعلمه، وهو في فوق السلموات.

<sup>(</sup>١) «الرد على الجهمية والزنادقة» ص١٥٤.

وأما المعية الخاصة؛ ففي الآيات الأخرى، كقوله تعالى: ﴿إِنَّفِى مَعَكُما السّمَعُ وَأَرْعَكُ [طه: ٤٦] ﴿لَا تَحْرَنَ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ﴾ [البقرة: ٤٦] ﴿لَا تَحْرَنَ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ﴾ [البقرة: ٤٣] ﴿لَا تَحْرَنَ إِنَّ اللّهَ مَعَ اللّذِينَ اتَّقُواْ وَاللّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴾ [البقرة: ٤٣] ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ الّذِينَ اتَّقُواْ وَاللّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴾ [النحل] هذه معية خاصة؛ لأنها جاءت مقيدة، ف(الصابرون)، و(المتقون) هم بعض العباد لا كلهم. وقوله: ﴿لا تَحْرَنَ إِنَ اللّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠] هذا قاله الرسول ﷺ لأبي بكر والله عندما قال له: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ﷺ: ﴿إِلّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله مالمنين الله عن هذه المقالة: ﴿إِلّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله عن هذه المقالة: ﴿إِلّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠] هذه معية خاصة، والمعية المحاصة تتضمن ما تتضمنه المعية العامة من: العلم، والسمع، والبصر؛ وتزيد: بالنصر، والتأييد، والرعاية، وتضمن حفظهم، وكلاءتهم.

#### والخلاصة أن المعية المضافة إلى الله نوعان (٢):

معية عامة، ومقتضاها: العلم، والسمع، والبصر.

ومعية خاصة، ومقتضاها الخاص: الحفظ، والنصر، والتأييد، والعناية، والرعاية منه تلك الأوليائه.

فالمعية العامة، عامة للبر والفاجر، وأما الخاصة، فهي خاصة بالمرسلين، والمؤمنين، والمتقين، والمحسنين، والصابرين، وهكذا.

وأهل السنة والجماعة يثبتون المعية له تعالى على ما يليق به، ويؤمنون بأنه لا منافاة بين علوه، ومعيته، فهو عال في دنوه، قريب في علوه، ولا تعارض بين النصوص الدالة على علوه، والنصوص الدالة على قربه، ومعيته على قربه،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٥٣)، ومسلم (٢٣٨١) من حديث أنس عن أبي بكر رها.

<sup>(</sup>۲) «منهاج السنة» ۸/ ۳۷۲، و «الفرقان بين أولياء الرحمٰن وأولياء الشيطان» ۱۱/ ۲۰۶، و «مجموع الفتاوی» ۱۲/ ۲۰۲، و «مدارج السالكين» ۲/ ۲۰۶.

وأهل الضلال يعارضون بينها، ولاحظ كيف حرفوا نصوص العلو، وحملوا نصوص المعية على ظاهرها عندهم، وليس ما فهموه هو ظاهرها، كلا، لكنهم فهموا نصوص المعية، وحملوها على ظاهرها عند ذي الفهم السقيم، والذهن الجاف الجامد.

والله سبحانه مع عباده أين ما كانوا، لا يخفى عليه من أحوالهم خافية، عِلمُ الله في كل مكان محيط بكل شيء، والله تعالى فوق مخلوقاته ﴿ لِنَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عِلْمًا مِخْلِ شَيْءٍ عِلْمًا الطّلاق] (١) .



<sup>(</sup>١) وانظر: ص١٥٦ فهناك فصل خاص لتقرير هذا المعنى.

## إثبات صفة الكلام لله تعالى

وقوله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثُا﴾ [النّساء: ١٨]، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلُا﴾ [النّساء: ١٦]، ﴿وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمٍ﴾ [المَائدة: ١١٦]، ﴿وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَّلاً﴾ [الانسعام: ١١٥] ( )، ﴿وَلَكُمُ اللّهُ مُوسَى وَتَكَلِيمًا﴾ [النّساء: ١٦٤]، ﴿وَنَهُم مَن كُلَمَ اللّهُ ﴾ [البَقرة: ٢٥٣]، ﴿وَلَمّا جَآءً مُوسَى لِمِيقَلِنا وَكَلّمَهُ، رَبُّهُ ﴾ [الأحراف: ١٤٣]، ﴿وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّنَهُ فِينًا اللّهُ عَلَى الطَّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّنَهُ فِينًا اللهُ عَلَى اللّهُ وَالْدَعْرَاف الطَّلِمِينَ ﴿ وَقَرَّنَهُ عَيْلًا الشَّجَرَةِ ﴾ [الأعراف: ٢٧]، ﴿وَيَوْمُ الطَّلِمِينَ ﴿ وَقَرْنَكُ مُوسَىٰ أَنِ الْتَوَالَ الطَّعْرَاف اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّه

الشتنح

هذه الآيات ساقها الإمام ابن تيمية كَثْلَلْهُ للاستدلال بها على إثبات كلام الله، وأن الله يتكلم، ويُكلم، وقال، ويقول، والنصوص

<sup>(</sup>۱) في (ظ) و(ب): «كلمات» بالجمع، وهي: قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر. «التيسير» ص١٠٦، و«النشر» ٢٦٢/٢.

القرآنية الدالة على إثبات صفة الكلام لله كثيرة جداً.

وأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه هذه النصوص بأنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء بما شاء، وكيف شاء، لم يحدث له الكلام بعد أن كان غير متكلم، فيوصف تعالى بالقول فهو يقول، وبأنه يتكلم في ويوصف بالمناداة، فهو ينادي، ويناجي في ويتكلم كلاماً يسمعه من شاء من عباده، وكلامه بحرف وصوت، يعني: بكلمات وحروف، فكلامه تعالى حروف وكلمات، وسور وآيات، فيجب إثبات صفة الكلام له في مع نفي مماثلته تعالى للمخلوقات، فكلامه، وتكلمه ليس ككلام أحد من المخلق: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُونَ الشّورى السّورى السّورى السّورى المناوقات، فكلامه اله المناوقات، فكلامه المنا

وكلامه تصعق منه الملائكة، "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خَضَعاناً لقوله" أي: تعظيماً له سبحانه، ولعظم ما يسمعون من وقع كلامه الله ولكنه إذا شاء كلم عباده، وجعل لهم الطاقة والقدرة على سماع كلامه، أو يكلمهم كيف شاء كلاماً تحتمله قواهم، كما كلم موسى، ونادى الأبوين: ﴿وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُما أَلَرَ أَنَهُكُما عَن تِلكُما الشَّجَرَةِ [الأعراف: ٢٢] فكلامه الله مسموع يُسْمِعه من شاء من عباده، وأهل البدع المعطلة، ومن تبعهم ينفون الكلام عن الله (٢)، ويقولون: إنه لا يتكلم، ولا يكلم، وأن هذا يستلزم التشبيه ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ فنفوا حقيقة الكلام عن الله بمثل هذا التلبيس الذي هو من وحي إبليس البعيد العدو المبين.

وماذا يقول هؤلاء الضلال عن القرآن؟

يقولون: إنه كلام مخلوق خلقه الله في الهواء لا في محل، وعبّر عنه جبريل، أو خلق كلاماً في الهواء، وتلقاه جبريل وبلّغه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٠١) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٢) انظر: مذاهب الناس في كلام الله في: «مجموع الفتاوى» ١٦٢/١٢، و«الكافية الشافية» ص٦٩، و«مختصر الصواعق» ١٣٠٢/٤، وص١٦١ من هذا الكتاب.

المهم أنهم يقولون: القرآن مخلوق، كذلك ما يكلم الله به من شاء من عباده مخلوق، فيقولون: إذا أراد في أن يكلم أحداً خلق كلاماً، ومن ذلك خطاب الله لموسى وكلامه له، زعم الجهمية والمعتزلة: أن الله خلق كلاماً في الشجرة هو ما قصه الله علينا في القرآن: ﴿ وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَٰنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ﴿ آَمُومِ اللَّهِ الْمَلْ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ وَإِلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قَصَّه الله من ذلك: ﴿ وَهَلَ أَتَنْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۚ إِذْ رَءًا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُوٓا إِنِّي ءَانسَتُ نَازًا لَّعَلِّيٓ ءَانِيكُم مِنْهَا بِفَسِ أَوْ أُجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدُى ١ فَلَمَّا أَنْهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰ ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكُ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُورَى ۞ وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إَنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ۗ (إلى أَخر ما قصه الله علينا من خطابه وكلامه لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، فعندهم أن هذا الكلام الذي سمعه موسى كلام مخلوق، خلقه الله في الشجرة، لا أنه كلام قائم به على الله ، ولا أن موسى سمع كلام الله من الله ، وهذا مع أنه تحريف للكلم عن مواضعه، فإنه غاية في التنقص لرب العالمين، عندما وبخ بني إسرائيل على عبادتهم العجل، ذكر أن العجل لا يتكلم، فكيف يعبدونه ﴿وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدَا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوَا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَنْدُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ وَلَهُ الْأَعْرَافِ]، وفي الآية الأخرى: ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَسِيى ١ أَفَلًا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٩٥٠ (طه]، فجعل من الدليل على بطلان إلهية العجل أنه لا يرجع إليهم قولاً، ولا يرد عليهم جواباً، ولا يتكلم.

وقد دل على إثبات صفة الكلام هذه الآيات، وغيرها.

والتوراة أنزلت على موسى على الإنجيل على عيسى الله

والزبور على داود ﷺ، والقرآن \_ الكتاب المصدق لما بين يديه من الكتب \_ على محمد ﷺ؛ كلها كلام الله، منزلة من عند الله.

قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللهِ وَالتوبة: ٦] وقال تعالى: ﴿ أَفَنَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ الله، وإضافة مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ الله، وإضافة القرآن إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ كعلمه، وسمعه، وبصره، وحياته، ووجهه، ويديه.

والمعطلة نفاة الكلام يقولون: هذا القرآن مخلوق، وهذا ما أنكره عليهم أئمة الإسلام، وكَفَّروا من قال: القرآن مخلوق. وصبر الذين امتحنوا في أمر القرآن؛ ليقولوا بأن القرآن مخلوق، وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد إمام أهل السنة الذي امتحن بالضرب، والسجن؛ ليقول: القرآن مخلوق، فأبى على الجهمية، وصبر على أذاهم (١)، فلا غرو أن حاز ذلك اللقب: «إمام أهل السنة»، فرحمه الله وسائر أئمة الهدى.

وهذه الآيات التي ساقها المؤلف؛ للاستدلال بها على إثبات صفة الكلام لله، أولها قول الله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا﴾ [النّساء: ١٨٧] أي: لا أحد أصدق من الله حديثاً ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا﴾ [النّساء: ١٢٢] القيل والقول معناهما واحد، أو متقارب، وقال الله: ﴿اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ اللّهِ عِنالَى عالَى : ﴿وَتَمّتَ اللّهِ عِنالَى عالَى : ﴿وَتَمّتَ كُلِم صِدَقًا وَعَدَلاً ﴾ [الأنعام: ١١٥] فأخباره تعالى غاية في الصدق، كَلِمتُ رَبِّكَ صِدَقًا وَعَدَلاً ﴾ [الأنعام: ١١٥] فأخباره تعالى غاية في الصدق، فهو أصدق الصادقين، ولا أحد أصدق من الله، وهذا معنى: مَنْ أصدق من الله حديثاً.

وشرائعُه، وأوامره، ونواهيه، كلها عدل: ﴿وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَذَلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمُتِيمُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّانِعَامِ].

<sup>(</sup>۱) انظر: «ذكر محنة الإمام أحمد» لحنبل بن إسحاق، و«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص٤٣٢، و«سير أعلام النبلاء» ٢٣٢/١١.

وكلمات الله نوعان (۱): كلمات كونية، وهي: ما يُكَوِّن به الكائنات، كما قال: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدَنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُوْنُ الكَائنات، كما قال لليهود العتاة المتمردين: ﴿فَلَمَّا عَتَوَا عَن مَا نُهُوا عَنهُ قُلْنَا لَهُمَّ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيْنَ ﴿ الأعراف].

وكلمات شرعية، وهي: كلامه الذي أنزل على رسله، وهي: كتبه، وأعظمها وأشرفها: القرآن، فالقرآن كلامه، وكله من كلماتِه الشرعية.

وكلماتُه الكونية، والشرعية كلها كلامه، ليس شيء منها مخلوقاً؛ ولهذا جاء التعوذ بكلمات الله في غير ما حديث (٢) كحديث «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»(٣)، فاستدل العلماء بمثل هذا على أن كلام الله غير مخلوق.

ومن هذه الآيات: ﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى ﴿ فِي غير موضع: ﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ اللّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ اللّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ اللّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ الْحَدْ يَعْمَى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ ﴿ [المائدة: ١١٠] ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ ﴾ [المائدة: ١١٦] ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتِكَةِ إِنّي جَاعِلٌ فِي مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ ﴾ [المائدة: ١١٦] ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتِكَةِ إِنّي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَخَنُ نُسَيّحُ الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَخَنُ نُسَيّحُ عَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا مُمْ عَلَى الْمُلْتِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَوْلُآءِ إِن كُنتُمْ صَدَدِقِينَ ﴿ قَالَ الْبُعُونِ فِي أَسْمَاءَ هَوْلَاهُ إِن كُنتُمْ صَدَدِقِينَ ﴿ قَالُ اللّهُ قَالُوا أَنْبِعُونِ فَقَالَ أَنْبِعُونِ إِنْ مُنْكُمْ وَلَاهُ إِن كُنتُمْ صَدَدِقِينَ ﴿ قَالُوا أَنْبِعُونِ إِنْ مُنْهُ عَلَى الْمُنَامِعَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِ إِنْسَمَاءَ هَا وَيُسْفِلُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاهُ اللّهُ الْمُؤْتِ فَالُوا أَنْبُعُونِ إِنْ عُنْمَ اللّهُ الْمُنَامِقِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُلْمَالَةِ عَلَى الْمُالِكُ فِي فَقَالَ أَنْبُونِ إِلَامُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوی» ۲۷۰/۱۱ و۳۲۲، «وشفاء العليل» ص۲۸۲.

<sup>(</sup>۲) كحديث ابن عباس في قال: كان النبي في يعوذ الحسن والحسين ويقول: "إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة". رواه البخاري (۳۳۷۱). وحديث: عبد الله بن عَمرو في أن رسول الله في كان يعلمهم من الفزع كلمات: "أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون". رواه أبو داود (۳۸۹۳) ـ واللفظ له ـ، والترمذي (۳۵۲۸) وقال: حسن غريب؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۷۲۵) و (۲۲۷)، وصححه الحاكم ۱۸۶۱، وحسنه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" ۱۸۸۳.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (۲۷۰۸) و(۲۷۰۹) من حدیث خولة بنت حکیم، وأبی هریرة ﷺ.

سُبْحَننكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَأً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ قَالَ يَكَادَمُ ﴾ [البقرة] إلى آخر القصة.

كلها فيها إضافة القول إلى الله، ومنها قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ﴾ [النَّساء: ١٦٤] كلَّمه: خاطبه بكلام؛ بأخبار، وأوامر: ﴿وَنَدَيْتُهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [مريم].

الله تعالى نادى موسى، وناجاه.

والنداء هو: الخطاب بصوت رفيع.

والمناجاة: الخطاب بصوت خفى.

فموسى هو كليم الله، وهو نجي الله، فالله تعالى موصوف بالمناداة والمناجاة، والعباد يوصفون بالكلام، والتكليم، وبالمناداة، وبالمناجاة، ولا المناجاة ولا المناجاة كالمناجاة، ولا التكليم وليست المناداة كالمناداة، ولا المناجاة كالمناجاة، ولا التكليم كالتكليم، وهذا كله في القرآن: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء المُجُرُتِ السَّوُلُ السَّوُلُ اللَّهُولَ وَمَعْ الله وَ السَّولُ وَيَعَامُ اللَّهُولَ الله وَيَعَمَّمُ الرَّهُولَ وَيَعَمِّمُ الله وَيَعَمَّمُ الله وَيَعَمَّمُ الله وَيَعَمَّمُ الله وَيَعَمِّمُ الله ويَعَمِيتِ الرَّسُولِ وَتَعَمَّوا بِالْبِرِ وَالنَّقُوكَ [المجادلة: ١٩].

المقصود: أن كل ما يوصف الله به من ذلك، ليس مثل ما يوصف به المخلوق.

وَوَكُلُمَ ٱللهُ مُوسَىٰ تَكِلِمُا ﴾ [النّسل: ١٦٤] كلم الله: بالرفع فاعل، وموسى: مفعول هو المكلّم، وتكليماً: مصدر مؤكّد يرفع ويدفع احتمال المجاز.

والمعطلة يحرفون هذه الآية \_ لكن هيهات! \_ يقولون: وكلم الله، ويكون على تحريفهم التكليم من موسى لله، يعني: موسى كلم الله(١). ولو كان الأمر كذلك فهل يكون لموسى خصوصية؟

<sup>(</sup>۱) «بيان تلبيس الجهمية» ٢/ ١٢، و «الصواعق المرسلة» ٣/ ١٠٣٧.

فالله تعالى لم يزل، ولا يزال متكلماً، إذا شاء بما شاء، وكيف شاء، ويكلم من شاء من عباده من: ملائكته، ورسله، وعباده، وسائر الخلق، ومن كلامه: الكتب، ومنها: القرآن، فالقرآن كلام الله: ﴿وَإِنَّ أَمَنَّ مِن المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلَامَ الله ﴿ [التّوبة: ٦] هو كلام الله كيفما تصرف غير مخلوق، محفوظ في الصدور، ومسموع بالآذان ومقروء بالألسنة، ومكتوب في المصاحف؛ كله كلام الله.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢١٤)، ومسلم (٥٥١) من حديث أنس رهية.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٤٤٣)، ومسلم (١٠١٦) من حديث عدي بن حاتم رضي الله علي الم

لكنْ كلام الله يسمع ممن؟

يسمع من القارئ، فقوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَانَمَ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦] يسمعه إما من: الرسول ﷺ، أو من بعض المؤمنين.

أما الذي سمع القرآن كلام الله من الله؛ فهو جبريل على الله؛ لأنه هو المحوكل بالموحي: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّحُ الْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ اللهُ الله عَلَم الله من الله، ومحمد على الشهراء]، فجبريل الروح الأمين سمع كلام الله من الله، ومحمد على سمع القرآن من جبريل، والصحابة سمعوا القرآن من الرسول على ويسمعه بعضهم من بعض، وهكذا.

والآيات الكثيرة المتقدمة التي جاءت بأساليب، وبألفاظ مختلفة كلها تدل على إثبات كلام الله ﷺ.



## ثبوت نزول القرآن من الله ﷺ

﴿إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرَّانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَهَ يِلَ السَّمَانَ الْكُرُانَ هَا الْسَلَّمَ الْكَرُّانَ هَا الْفَرْمَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَشِعًا أَنزَلْنَا هُ مُبَارَكُ ﴾ [الانسعام: ٩٧]، ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْمَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُنتَكَدِّعًا مِن خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الحسر: ٢١]، ﴿ قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَبِّكَ مُنتَكَدِّعًا مِن خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الحقيد: ٢١]، ﴿ قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحُوقِ لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ وَلَقَد نَعْلَمُ أَنَّهُم اللَّهُ يَالَمُهُ وَلَقَد نَعْلَمُ أَنَّهُم اللَّهُ يَالَمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

### الشكرح

هذه الآيات فيها إخبار عن القرآن بأنه منزل من عند الله، والآيات التي فيها الإخبار عن نزول وتنزيل وإنزال القرآن كثيرة جداً ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرُءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَهَيلَ أَحَٰثَكَرُ الَّذِى هُمْ فِيهِ يَعْتَلِقُونَ ﴿ اللهِ اللهُ الل

حرم عليهم: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٦] الآبة.

وهذه الآيات التي فيها الإخبار عن نزول القرآن، تؤكد ما مضى من أن القرآن كلام الله؛ لأنه منزل من الله: ﴿ قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ ﴾ [النشعراء]، ﴿ تَنزِيلُ اللَّهُ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ وَنَزِيلُ الْكِنْكِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ وَالرَّمْنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَنَزِيلُ الْكِنْكِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ وَالرَّمْنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَالرَّالُ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ ﴿ وَالرَّالُ مِنَ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللهِ الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِيمِ اللهِ المُعلِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعلِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فهذه الآيات التي فيها الإخبار عن نزول القرآن من الله يستدل بها على أن القرآن كلام الله منزل منه سبحانه، ويستدل بها على علوه تعالى؛ لأن النزول إنما يكون من العلو، فهي تؤكد الأمرين جميعاً.



# إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة

وقوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَهِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ القِيَامَة]، ﴿عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَظُرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى كثيرٌ، مَن يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ آَقَ]. وهذا البابُ في كتابِ اللهِ تعالى كثيرٌ، مَن تدبّرَ القرآن طالباً للهدى منه؛ تَبينَ له طريق الحق.

### الشكزح

وهذه الآيات ختم بها المؤلف كُلْلُهُ ما أورده من النصوص القرآنية الدالة على إثبات صفات الرب كله، وهي النصوص الدالة على إثبات رؤية العباد لله تعالى، وهذه مسألة كبيرة ضل فيها كثير من الطوائف، ووفق الله للحق فيها \_ وغيرها \_ أهل السنة والجماعة، ومسألة الرؤية داخلة في مسائل الصفات.

والمعطلة يقولون: إنه تعالى لا يرى(١).

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما دل عليه الكتاب والسنة: من أنه تعالى يرى بالأبصار، يراه من شاء من عباده، وقد دلت النصوص على أن المؤمنين يرونه يوم القيامة في الجنة، وفي عَرَصات القيامة، ومن هذه الأدلة: قوله تعالى: ﴿وُبُوهُ يُومَيِدِ نَاضِرَةً ﴿ الله المؤمنين يوم القيامة. حسنة مشرقة، وهي: وجوه أولياء الله المؤمنين يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» ۸/۳۵۸ و ۲۹۰/۱۹۰، و«منهاج السنة» ۲/۳۱۵، و«حادي الأرواح» ۲/۵۰۲.

﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ إِنَّ مَن النظر بالبصر؛ يعني: تنظر إلى ربها بأبصارها.

والمتعدي بـ (في)، بمعنى التفكر: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اللَّعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي اللَّعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي النَّعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَنْفَكُرُوا فِي النَّعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَنْفَكُرُوا فِي النَّعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَنْفَكُرُوا فِي النَّعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَنْفُكُوا فِي النَّعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَنْفُكُمُوا فِي النَّعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَنْفُكُمُوا فِي النَّعَالَى: ﴿ وَأَوْلَمْ يَنْفُكُمُوا فِي اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُوالِي اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَى اللْمُوالِي الللْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ مِنْ الللْمُولِي الللْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

أما المتعدي بـ(إلى)، فهو بمعنى: نظر العين، تقول: نظرت إلى كذا، يعني: بعيني، كما قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَظُرُوٓا إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُحِ ﴿ اللَّهُ اللَّهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُحِ ﴿ اللَّهُ اللَّهَا وَرَيَّنَهَا وَرَيَّنَهَا وَرَيَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُحِ ﴾ [ق].

فهذه الآية ﴿وَجُوهٌ يَوَمَإِنِ تَاضِرَةً ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ القيامة] هي أدل دليل على إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى.

ومن الأدلة: ما توعد الله به الكفار المكذبين بقوله: ﴿ كُلًّا بَلُّ رَانَ عَلَى قَلُوبِم مّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِم يَوْمَبِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴿ مُ اَلْهُمْ اَلْمَالُوا الْمَكْذِينِ الْمَحْفَقِينِ اللَّهُ الْمَلْوَينِ اللَّهُ الْمَالُولِينِ الْمَكْذِينِ الْمَكْذِينِ الْمَكْذِينِ الْمَكْذِينِ الْمَكْذِينِ الْمُكافِينِ اللَّهُ عِن ربهم؛ يدل على أن المؤمنين بخلاف ذلك، وأنهم يرون الله سبحانه، فلو كان المؤمنون لا يرونه لما كان بينهم وبين المكذبين فرق، ولو كان تعالى لا يرى ألبتة كما تزعم المعطلة؛ لما كان في هذا الوعيد فائدة؛ لأن الرؤية على قولهم مستحيلة؛ فالكل محجوب.

ومن الأدلة القرآنية على إثبات الرؤية: قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ

<sup>(</sup>۱) «تهذيب اللغة» ۲/۱۲٪، و«حادي الأرواح» ۲/۳۲٪.

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَى ﴾: الجنة، وزيادة عظيمة هي نظرهم إلى وجهه الكريم ﷺ، وفي الدعاء المأثور: «وأسالك لذة النظر إلى وجهك» (٣). نسأله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم.

هذه أظهر الآيات التي يستدل بها على إثبات رؤية العباد لربهم الله وهناك أدلة أخرى منها قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْعَبُدُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، والمعطلة يتمسكون بهذه الآية، ويقولون: لا تدركه الأبصار: لا تراه الأبصار، ثم يحرفون الآيات الأخرى، وهذه الآية التي يحتجون بها على نفي الرؤية، هي حجة عليهم؛ لأن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، فمعنى قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] أي: لا تحيط به الأبصار؛ لكمال عظمته الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية من غير إحاطة؛ إذ لو كان لا يرى مطلقاً لما كان لنفي الإحاطة ـ وهو المعنى الخاص ـ

<sup>(</sup>۱) روى مسلم (۱۸۱) عن صهيب عن النبي على قال: «إذا دخل أهلُ الجنةِ الجنةَ: يقول الله ـ تبارك وتعالى ـ: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم على ، ثم تلا هذه الآية: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِلْمُسْنَى وَزِيادَةً ﴾ [يُونس: ٢٦]. وانظر: «تفسير ابن كثير» ٧/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم في «حادي الأرواح» ٢/٦١٧: قال الطبري: قال علي بن أبي طالب، وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله ﷺ، وقاله من التابعين زيد بن وهب، وغيره. وانظر: «شرح أصول اعتقاد السنة» ٣/٥١٩.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٢٦٤/٤، والنسائي ٣/٥٥، وصححه ابن خزيمة في «التوحيد» ص١٢، وابن حبان (١٩٧١)، والحاكم ٥٢٤/١ من حديث عمار هيد. ورواه أحمد ١٩١٥، وصححه ابن خزيمة في «التوحيد» ص١٦، والحاكم ١٩١/٥ من حديث زيد بن ثابت هيد.

فائدة، فنفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية، من غير إحاطة.

فكانت الآية التي يستدل بها المعطلة على نفي الرؤية دليلاً عليهم لا لهم (1).

وفي النهاية يقول المؤلف: «وهذا باب واسع»، يعني: النصوص الدالة على أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، مما يورث العلم بالله، باب واسع، مَن تدبر هذه النصوص؛ تبين له طريق الحق، فتَدَبَّر القرآن هو سبيل العلم النافع، وهو الطريق لمعرفته الله المعرفة الصحيحة؛ فإن العقول لا تستقل بمعرفته، غاية ما تحصل العقول المعرفة الإجمالية، أما معرفة أسماء الله، وصفاته على التفصيل، فلا سبيل للعقول إلى ذلك، وإنما طريق العلم في ذلك هو ما جاءت به الرسل.

<sup>(</sup>۱) «منهاج السنة» ۲/۷۱۳، و «بيان تلبيس الجهمية» ۲/٤٠٤، و «حادي الأرواح» / ۲۱۸/۲.

<sup>(</sup>٢) سيأتي الكلام على الرؤية \_ أيضاً \_ في ص١٤٦.

فرحم الله الإمام ابن تيمية على هذه العناية العظيمة، فقد يقول بعض الناس: إنه أسهب وأكثر، لكن المقام جدير بالعناية، فنصوص الصفات في القرآن ليست محدودة قليلة في موضع، أو اثنين، أو ثلاثة، بل هي كثيرة جداً، فهذه الآيات التي ساقها هي قليل من كثير.

فاقرأ أيَّ سورة تجد فيها من إثبات أسمائه، وصفاته، وأفعاله.

وفي قول الشيخ «من تدبر القرآن طالباً للهدى منه» تنبيه إلى أن الانتفاع بالقرآن، وحصول المعرفة، وظهور الحق لا يحصل بمجرد التدبر؛ بل لا بد من صحة النية، وسلامة القصد، وذلك بأن يكون القصد من التدبر طلب الهدى، والفرقان بين الحق والباطل.





## SE

### ذكر بعض أحاديث الصفات

## 

ثم سنة رسول الله على الله عليه؛ فالسنة تفسر القرآن وتبينه، وتدل عليه، وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول؛ وجب الإيمان بها كذلك.

مثل قوله ﷺ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟». متفق عليه (١٠).

وقوله ﷺ: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم براحلته...». الحديث متفق عليه (٢).

وقوله ﷺ: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة». متفق عليه (٣).

وقوله: «عجب ربنا من قنوط عباده [1/1] وقرب غِيرِهِ (1/1) ينظر إليكم، أزلين (1/1) قنطين وغيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب». حديث حسن (1/1).

<sup>(</sup>١) البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳۰۸ و ۱۳۰۹)، ومسلم (۲۷٤۷ و۲۷۶۷) من حديث ابن مسعود، وأنس را الله والله و

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٨٢٦)، ومسلم (١٨٩٠) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٤) في (ب): خيره.

<sup>(</sup>٥) في (ب): أذلين.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد ١١/٤، وابن ماجه (١٨١) من حديث أبي رزين رهيه بلفظ: =

وقوله ﷺ: «لا تزال جهنم يُلقى فيها، وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها [رجله(۱)] \_ وفي رواية: عليها قدمه \_، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قَطْ قَطْ». متفق عليه(۲).

وقوله: «يقول الله: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار». متفق عليه (٣).

[وقوله: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان»]( $^{(1)(6)}$ .

وقوله في رقية المريض: «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض؛ كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا؛ أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك على هذا الوجع». رواه أبو داود (٢٠). وقوله:

<sup>= «</sup>ضحك...»، ورواه ابن خزيمة في «التوحيد» ص٢٣٥ بنحوه من حديث عائشة رقم (٢٨١٠).

<sup>(</sup>١) زيادة من: (م).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٤٨٣) \_ واللفظ له \_، ومسلم (٢٢٢) من حديث أبي سعيد الخدري المجاري المجاري

<sup>(</sup>٤) زيادة من: (م).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ص۱۲۲.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٣٨٩٢)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٣٧)، والحاكم ١/٤٣٣ من حديث أبي الدرداء، وقال الحاكم: قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير زيادة بن محمد، وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث، وتعقبه الذهبي: قلت: قال البخاري وغيره: منكر الحديث. وضعفه ابن عدي في «الكامل» ٤/٥٤١؛ وابن حبان في «المجروحين» ١/٨٠٣؛ وقال الذهبي في «الميزان» ٢/٨٠٤: \_ بعد ذكر من ضعف زيادة \_: وقد انفرد بحديث الرقية: «ربنا الذي في السماء...» بالإسناد.

«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء». رواه البخاري وغيره (١).

وقوله: «والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش ( $^{(7)}$ )، وهو يعلم ما أنتم عليه». رواه أبو داود والترمذي وغيرهما  $^{(7)}$ .

وقوله للجارية: «أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة». رواه مسلم (٤).

وقوله ﷺ: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت». حديث حسن (٥).

وقوله ﷺ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه». متفق عليه (٢٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٢) في (م): «والعرش فوق الماء والله فوق العرش...» حديث حسن، رواه أبو داود وغيره.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٢٠٦/١، وأبو داود (٤٧٢٣)، والترمذي (٣٣٢٠) وقال: حسن غريب، وابن ماجه (١٩٣١)، وابن خزيمة في «التوحيد» ص١٠١، والحاكم ٢/٢١٤ و٠٠٥ وصححه، وتعقبه الذهبي من حديث العباس في «الأباطيل» ١٩٧١، وقواه ابن تيمية في «مناظرة الواسطية» ٣/١٩٢، وابن القيم في «تهذيب السنن» ٧/٩٢، وشيخ الإسلام كالمله ذكر الحديث بالمعنى.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم ﷺ.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» ١/ ٣٠٥، و«المعجم الأوسط» ٨/ ٣٣٦ وقال: ولم يرو هذا الحديث عن عروة بن رويم إلا محمد بن مهاجر تفرد به عثمان بن كثير - والبيهقي في الأسماء والصفات ص ٣٩٨، أبو نعيم في الحلية ٦/ ١٢٤ - وقال: غريب من حديث عروة لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر - من حديث عبادة بن الصامت ﷺ. وقال ابن كثير في «تفسيره» ٨/ ٤: غريب.

<sup>(</sup>٦) رواه جمع من الصحابة بألفاظ مختلفة في الصحيحين وغيرها، ولم أجده بهذا اللفظ، وأقرب لفظ له حديث جابر في صحيح مسلم (٣٠٠٨)، وأما الشاهد منه فرواه البخاري (٤٠٦)، ومسلم (٥٤٧) من حديث ابن عمر والبخاري (٤٠٥) من حديث أنس فيه.

وقوله ﷺ: «اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن؛ أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس [٢/٢٨] فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر». رواه مسلم(١).

وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: «أيها الناس. ارْبَعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً قريباً، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». متفق عليه (٢).

#### الشَنْح \_

تقدم بيان مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الرب الله وأسمائه أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، وما وصفه به رسوله الله الثباتاً، ونفياً.

فيثبتون له ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله ﷺ من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله ﷺ إثباتاً بلا تشبيه، وتنزيهاً بلا تعطيل.

ومضمون هذا أنه يجب الإيمان بما جاء في القرآن من أسماء الرب وصفاته، وما جاء في سنة الرسول رضية، ولهذا لما أورد الإمام ابن تيمية كثيراً من النصوص القرآنية المتضمنة لكثير من أسماء الله وصفاته \_ مما يدخل في القاعدة المتقدمة (٣)، وهي: «أنه الله موصوف بالإثبات

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٤٠٢/٤ ـ واللفظ له ـ، والبخاري (٢٩٩٢)، ومسلم (٢٧٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري رفي الشهري المسهري الشهري الشهري الشهري الشهري الشهري الشهري الشهري الشهري المسهري الشهري الشهري الشهري الشهري الشهري الشهري الشهري الشهري الم

<sup>(</sup>۳) ص۳۹.

والنفي» - أتبع ذلك بذكر بعض النصوص النبوية المشتملة على بعض أسماء الرب وصفاته.

فإن السنة هي الأصل الثاني في الاستدلال، فإن الله أنزل على نبيه على نبيه على الكتاب والحكمة، الكتاب هو: القرآن، والحكمة هي: سنة الرسول على فكلاهما وحي، كما قال في : ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوكَىٰ ﴾ إنّ هُو إِلّا وَتَى يُوحَىٰ اللّهِ النَّجم].

فكل ما يُبَلِّغه النبي ﷺ عن الله \_ سواء كان قرآناً، أو سنة \_ فإنه وحي أوحاه الله إليه، وكل منهما منزل كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النّساء: ١١٣].

فيجب الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه، أو أخبر به الرسول على في سنته، كما يجب العمل بما أمر الله به في القرآن، والانتهاء عما نهى عنه سبحانه، وكذلك ما أمر به الرسول على، أو نهى عنه، فإنه يجب العمل بأوامره على، ونواهيه، وطاعته في أمره ونهيه.

وإنكار السنة مطلقاً، ودعوى أننا لسنا مكلفين إلا بالقرآن كفر، وضلال، ومخالفة للقرآن؛ فإن الله تعالى أمر باتباع الرسول على الله وطاعته.

قال الشيخ ﷺ: «فالسنة تفسر القرآن، وتبينه، وتدل عليه، وتعبر عنه» المراد بالسنة في هذا السياق: سنة الرسول ﷺ، وهي: أقواله، وأفعاله، وتقريراته، هذا هو المراد بالسنة إذا قيل: الكتاب والسنة.

فسنة الرسول القولية، والفعلية، والتقريرية؛ تبين وتفسر القرآن، وتدل عليه وتعبر عنه، والأغلب على سنة الرسول عليه أنها بيان.

ومن السنة ما يتضمن أخباراً، وتشريعات ليست في القرآن، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهِ كَا لَيْكَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكَّرُونَ اللَّهِ النَّحلِ اللَّهُمْ اللَّهُمْ يَنفَكَّرُونَ اللَّهِ اللَّهِمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ اللَّهُ ال

فالرسول على قد فسر القرآن وبينه، ففسر ما أشكل من ألفاظه، وكثيرٌ من ألفاظه يعرفها المخاطبون باللسان العربي، كما روي عن ابن عباس: «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله»(١).

فالرسول على بين القرآن، فالسنة فيها تفصيل ما أُجمِل في القرآن، وتقييد المطلق، وتخصيص العام؛ فأحكام الصلاة التفصيلية: صفتها، أفعالها، أقوالها، مواقيتها، أكثرها إنما تجده في السنة، وأحكام الزكاة: أنصبة الزكاة، الأموال التي تجب فيها الزكاة، والحج كثير من أحكامه إنما عرفت تفصيلاً بسنة الرسول على وهذا الموضوع وتفصيله يطول الحديث عنه.

والمقصود: أن ما وصف الرسول على به ربه من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل العلم والمعرفة \_ أهل الشأن وهم أهل الحديث \_ بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك.

يعني: كما يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، يجب الإيمان بما وصف الرسول على به به ربه من الأحاديث الصحيحة، التي تلقاها أهل العلم بهذا الشأن بالقبول.

أما أهل البدع (٢) فإنهم \_ بناء على أصولهم الفاسدة في نفي صفات الرب سبحانه \_ يردون نصوص الصفات، إما بحجة أنها آحاد، والآحاد يزعمون أنه لا يحتج بها في العقائد.

وإن كانت متواترة قالوا: إنها ظنية الدلالة لا تفيد اليقين، فهم

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ۱/ ٣٤، والطبراني في «مسند الشاميين» ۲/۲ بنحوه.

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» ۲۹/۱۹ و۱۵٦.

يدفعون هذه النصوص، ويردونها زاعمين؛ إما أنها لم تثبت، أو أنها ظنية الدلالة.

هذا وهم ليسوا من أهل هذا الشأن فلا يميزون بين صحيح ولا ضعيف، ولا بين متواتر وآحاد.

أما أهل السنة والجماعة فإنهم يصفون الله بكل بما وصفه به الرسول على مما صح عنه على في الأحاديث التي تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول، ويؤمنون بذلك، وهذا هو الواجب، كما يجب الإيمان بما في القرآن.

وقد أورد الإمام ابن تيمية في هذا الفصل أمثلة لهذه الأحاديث، فمنها ما دل على صفات قد دل عليها القرآن كالتكليم في قوله عليه: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان»(١).

أو العلو كما في قوله ﷺ: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء». فهذا مثل قوله سبحانه: ﴿ مَأْمِنتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ ﴾ [المُلك: ١٦]، وكقوله ﷺ للجارية: «أين الله؟ قالت: في السماء»(٢).

أو إثبات بعض الأسماء مع تفسيرها، كالأول والآخر والظاهر والباطن، كما في حديث أبي هريرة ولله في الدعاء الذي كان النبي يسلط يدعو به يقول: «اللهم رب السموات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء \_ إلى قوله \_: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الأخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء» "".

أقول: إن كل هذه الأحاديث إنما دلت على مثل ما دل عليه القرآن، فتكون هذه الصفات قد تطابقت عليها دلالة القرآن، ودلالة

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۱۲۲.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص٥٠.

السنة، فتكون ثابتة بالكتاب، والسنة، وإجماع أهل السنة والجماعة.

وهذه النصوص \_ أعني تلك النصوص التي قد دلت على مثل ما دل عليه القرآن \_ سنكتفى فيها بهذه الإشارة.

ونتأمل ما أورده الشيخ من النصوص الدالة على صفات لم يأت ذكرها في القرآن، وألاحظ أن الإمام ابن تيمية كَاللَّهُ قد قدم هذه الأمثلة وساقها تباعاً، وهي هذه الأدلة:

حديث: النزول، الفرح، الضحك، حديث القَدَم، فهذه الصفات إنما ثبتت بالسنة، فليس في القرآن ذكر لهذه الصفات فيما أعلم.

فأول ذلك قوله ﷺ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له»(١).

وهذا الحديث رواه جمع غفير من الصحابة، وعده أهل العلم من المتواتر، فقد تواترت السنة عن النبي عليه بإثبات نزول الرب تعالى في آخر الليل(٢).

لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون النزول الإلهي ويؤمنون به، مع نفي مماثلته لنزول الخلق، ونفي العلم بالكيفية، فيقولون: إنه تعالى ينزل حقيقة، ونزوله سبحانه يتضمن دنوا وقربا، وإذا قلنا: ينزل حقيقة، فلا يعني أنه ينزل مثل نزول العباد، لا بل ينزل كيف شاء، والنزول معلوم، والكيف مجهول، لا كما يقول المعطلة: تنزل رحمته، أو أمره، أو ينزل ملك(٣).

فهذا من التحريف الذي ينكره أهل السنة والجماعة، ويرفضونه،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۱۳۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأحاديث الواردة في ذلك في: «كتاب النزول» للإمام الدارقطني، و«نظم المتناثر في الحديث المتواتر» للكتاني ص١٩١ رقم (٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) «شرح حديث النزول» ص١٣٨، و«مختصر الصواعق» ٣/١١٠٠.

والله قد ذم اليهود لتحريف الكلم عن مواضعه، وهذا منه.

فالرسول على الكلام على الحقيقة، ويؤكد الحقيقة قوله: «فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟...» وهذا يمنع من احتمال المجاز.

فهل يجوز أن يقول الملك، أو تقول الرحمة: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟

فأهل السنة مجمعون على أن النزول من فعل الرب تعالى، وأنه هو الذي ينزل حقيقة، لا كنزولنا، ولا يقاس به، ونزول الله تعالى صفة فعلية تكون بمشيئته.

والمعطلة يلبسون على الجهال، ويقولون: هذا يتضمن أن الله يزول عن مكانه.

فهذه من الشبهات التي يشبهون بها على الأغرار، ولهذا قال بعض الأئمة: «إذا قال لك الجهمى: أنا أكفر برب يزول عن مكانه.

فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء»(١).

ما أحسن هذا الرد المفحم: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء.

ينزل كيف شاء، واستوى على العرش كيف شاء، ويجيء يوم القيامة للفصل بين عباده كيف شاء، فعال لما يريد.

أما إذا قيل: إنه لا ينزل، لا يجيء، لا يتكلم... فهذا تعجيز وتنقُّص للرب سبحانه، فالذي يفعل أكمل ممن لا يفعل.

وكذلك القول في الفرح، والضحك، فيجب الإيمان بالفرح والضحك، أن الله يفرح، وفرحه تعالى يتضمن محبته بما يفرح به، ورضاه به، وعنه.

<sup>(</sup>۱) القائل هو الإمام الفضيل بن عياض كَثَلَّهُ. انظر: «خلق أفعال العباد» ص۱۷، و«الإبانة» لابن بطة (الرد على الجهمية) ٣/٢٠٥، و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ٢/٢٠٥.

يفرح كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن النبي على الله أشد فرحاً... (١١). يفرح حقيقة، لكن لا كفرح العباد، إذا فسرنا فرح العباد بأنه: لذة وسرور بالمحبوب أو نحوه، فهذه صفة المخلوق، فاللذة لا نضيفها لله، لكنه فرح يتضمن المحبة.

فقوله ﷺ: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده». هذا يتضمن أن الله يحب توبة التائبين، بل يفرح بتوبة التائبين، فالفرح إذاً صفة يجب إثباتها له تعالى، وأنها لا تماثل فرح المخلوق، ولا نعلم كنهها، وكيفيتها.

وهكذا الضحك، وقد جاء في أحاديث عدة \_ ومنها هذا الحديث \_ أن النبي على النبي على الله الله والله والله

وإذا كان العلم بالكيفية مستحيلاً، فلا يجوز التفكر فيه؛ كالتفكر في كيفية نزول الرب، أو فرحه، أو ضحكه؛ لأنه لا سبيل إلى أن تعلمها، فلا تفكر ولا تتخيل، بل آمِنْ وأثبت ما أخبر به الرسول على عن ربه مع نفي التمثيل، ونفي العلم بالكيفية.

وأما الحديث الرابع: فهو حديث قال عنه الشيخ: إنه حديث حسن، وقد رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث طويل، والشيخ اقتصر على الشاهد في الحديث الثاني.

فقوله ﷺ: «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غِيَرهِ، ينظر إليكم

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۱۳۱.

### أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب (١).

الشاهد منه في هذا المقام: «فيظل يضحك» وفيه دلالة على إثبات صفة العَجَب، والضحك، والنظر، لكن صفة العَجَب والنظر ثابتتان في القرآن وقد تقدم الكلام على النظر<sup>(۲)</sup>، العَجَب لم يمر في الشواهد التي ساقها المؤلف لكنه ثابت.

ومن الأدلة القرآنية على إثبات العَجَب قوله تعالى: ﴿بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ ﴿ [الصَّافات: ١٢] في قراءة صحيحة سبعية (٣) ، فالضمير في ﴿عَجِبْتُ ﴾ يعود لمن؟ إلى الله تعالى ، كما دل على صفة العَجَب قوله تعالى ، كما دل على صفة العَجَب قوله تعالى . ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًا أَءِنَا لَغِي خَلْقِ جَدِيدً ﴾ [الرّعد: ٥].

وهذا الحديث \_ كذلك \_ من الأدلة على إثبات صفة العَجَب، فهو تعالى يوصف بالعَجَب على المنهج المقرر: "إثبات مع نفي التمثيل، ونفى العلم بالكيفية".

وليس عجبه \_ تعالى \_ لجهله بالأسباب، فهذا شأن المخلوق الذي يعجب \_ أحياناً \_ لجهله بالسبب، كما يقال: (إذا ظهر السبب بطل العجب) فهذا في عجب المخلوق، أو في بعض عجب المخلوق.

«من قنوط عباده» القنوط: شدة اليأس.

«ينظر إليكم أزلين» والأزْل: الشدة، والأزِل: هو الذي قد بلغت به الشدة حداً بعيداً، واستولى عليه اليأس، فالأزِل والقَنِط معناهما متقارب.

«ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب» مع قرب الفرج، وقرب تغيير الله للأحوال من الشدة إلى الرخاء، من القحط

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۱۳۱. (۲) ص۹۱.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف العاشر. «التيسر» ص١٨٦، و«سراج القارئ» ص٣٣٤، و«النشر» ٢/٣٥٦.

إلى الخصب، في هذا الظرف الله تعالى يعجب لهذه الحال، فيظل يضحك كيف شاء ﷺ، فإن العباد إذا طالت عليهم الشدة استولى عليهم اليأس واشتد، وآل بهم الأمر إلى القنوط، كما قال تعالى: ﴿اللّهُ الّذِي يُرْسِلُ الرِّينَحَ فَنْثُيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ فَنْثِيرًا أَصَابَ بِهِ، مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ إِنَّ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ خِللِهِ فَإِنَّا مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

الحديث الخامس: قوله ﷺ: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله \_ وفي رواية: عليها قدمه \_، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط». متفق عليه (١٠).

وفي هذا الحديث إثبات الرِّجل، والقدم له الله السنة يثبتون لله ما جاء في هذا الحديث على حقيقته، كما يثبتون سائر الصفات؛ كاليدين والعينين له الله ويقولون: إن له تعالى قدمين، كما جاء في الأثر المشهور عن ابن عباس والله في تفسير الكرسي: أنه موضع القدمين (٢)؛ أي: قدمي الرب الله الله .

والقول في القدمين واليدين واحد، لا مجال للتفريق، وأهل السنة لا يفرقون، وأهل البدع لا يفرقون! كيف ذلك؟

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۱۳۲.

<sup>(</sup>۲) «السنة» لعبد الله بن أحمد ۱/۱، وصححه ابن خزيمة في «التوحيد» ص۱۰۷، والحاكم ۲/۲۸۲، والضياء في «المختارة» ۱/۱، «، وقال العلامة الأزهري في تهذيب اللغة ۱/٤٥: الصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما رواه الثوري وغيره، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: «الكرسي موضع القدمين، وأما العرش فإنه لا يُقدر قدره». وهذه الرواية اتفق أهل العلم على صحتها، والذي روي عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم، فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار.

وانظر: فتح الباري ٨/ ١٩٩٨. وانظر: ص٤٨ من هذا الكتاب.

أهل البدع ينفون كل هذه المعاني، كما ينفون حقيقة نزوله، واستوائه، وينفون حقيقة الفرح، والضحك، والعجب، وينفون اليدين، والعينين، والوجه، والقدم، ينفون ذلك كله؛ لأن مبدأهم أن إثبات الصفات لله يستلزم التجسيم، والتشبيه، وما أشبه ذلك.

ثم إن كانت نصوصاً قرآنية لا يمكن أن يدفعوها بعدم الثبوت، يقفون منها \_ كما تقدم \_ (١) أحد موقفين:

إما التفويض بأن يجروها ألفاظاً من غير تدبر ولا فهم لمعناها، زاعمين أنها لا يفهم منها شيء.

أو التأويل بحملها على معان بعيدة.

أما الأحاديث (٢) فالأمر عندهم فيها أوسع، فإنها إن كانت آحاداً قالوا: هذه آحاد، وقد يدفعونها من أول الأمر دون أن ينظروا فيها، أو يحكموا على متنها بتفويض أو تأويل.

وإن كانت متواترة وقفوا منها موقفهم مما جاء في القرآن؛ كالجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، هذه الطوائف تتفق على نفي هذه الصفات التي دلت عليها السنة الصحيحة عن النبي عليها نفوا ما جاء في القرآن.

فبالنسبة للفرح، والضحك يمكن أن يفسروه بالرضا، ثم الرضا له تفسير معروف عند نفاة الصفات وهو: إرادة الإحسان، أو نفس الإحسان بما يخلقه الله من النعم.

ويفسرون الغضب: بإرادة الانتقام، أو هو نفس الانتقام بما يخلقه الله من العقوبة.

أما الرِّجْل فالذين يؤولون يقولون: المراد بالرِّجْل الجماعة من قول العرب: رِجل من جراد، فالمراد جماعة من أهل النار. لا تزال جهنم

<sup>(</sup>۱) ص۷۱ و۱۰۷.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص١٣٦.

يُلقى فيها حتى يلقي الله تعالى عليها جماعة من أهل النار، وفوجاً كثيراً حتى يغطيها ويملأها بها.

وهذا خلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابة، والتابعين، وخلاف ما يدل عليه السياق، ثم إن رواية «عليها قدمه» توضح، وتدفع هذا التحريف.

قوله على الاستمرار ـ يعني ـ أنها تبقى وتستمر تطلب المزيد «حتى يضع رب العزة فيها رِجْله» في بمعنى: على، كما في الرواية الأخرى: «عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض» أي: تتضايق فتمتلئ، وتقول: «قط قط»، يعني: يكفي يكفي، نعوذ بالله من النار.

وفي هذا تحقيق لوعده ﷺ؛ فإنه قد وعد الجنة والنار بملئهما؛ إذ: «قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها»(١).

فالنار يضيقها الرب حتى تمتلئ، وأما الجنة فإذا دخل أهل الجنة يبقى فيها فضل، فهي واسعة مع كثرة من يدخلها من عباد الله، ومع ذلك يبقى فيها فضل، فينشئ الله لها أقواماً، فيسكنهم الجنة برحمته (٢)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦) من حديث أبي هريرة رهيه.

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من الحديث الذي تقدم تخريجه في ص١٣٢، ١٤٢: «لا تزال جهنم يلقى فيها...».

أما النار فإنه لا يعذب بها إلا المستحقين لعذابه، نعوذ بالله من عذاب الله.

فالمقصود: أن هذه الصفات التي تضمنتها هذه الأحاديث كلها إنما ثبتت بالسنة، وليس في القرآن \_ فيما أعلم \_ ما يدل عليها.

أما ما بعد هذه الأحاديث إلى آخر ما أورده الشيخ، فكلها قد دلت على صفات دل عليها القرآن: كالتكليم، والعلو، والمعية، والسمع، والرؤية، وإثبات بعض الأسماء: كالأول، والآخر، والظاهر، والباطن، والسميع، وغيرها، والله أعلم.



# رؤية المؤمنين لربهم سبحانه، ووسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق

وقوله: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها [فافعلوا(١٠]». متفق عليه(٢).

إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله على عن ربه بما يخبر به.

فإن الفرقة الناجية \_ أهل السنة والجماعة \_ يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل.

بل هم الوسط في فِرَق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فهم وسط في باب صفات الله على الله التعطيل الجهمية، وبين أهل التمثيل المشبهة.

وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية، والجبرية.

وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية: من القدرية وغيرهم.

وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية.

<sup>(</sup>١) سقطت من: (ب).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨٥١)، ومسلم (٦٣٣) من حديث جرير بن عبد الله ﷺ.

#### وفي أصحاب رسول الله ﷺ بين الروافض وبين الخوارج.

## - الشنرح \_

لاحظ أن المؤلف ختم أحاديث الصفات بحديث الرؤية، كما ختم ما أورده من آيات الأسماء والصفات بالآيات الدالة على رؤية الرب تعالى؛ تدرك أن الشيخ تعمد هذا الترتيب، وكأنه إشارة إلى أن الرؤية هي التي ينتظرها المؤمنون، وهي محققة للمؤمنين الذين آمنوا بالله، وبما أخبر به في كتابه، وأخبر به رسوله ﷺ مما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله ﷺ.

وأحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة (١١)، فرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة بالكتاب، وبالسنة المتواترة، وإجماع الصحابة، ومن تبعهم بإحسان، وهم الفرقة الناجية<sup>(٢)</sup>.

يقول الشيخ: «إلى أمثال هذه الأحاديث» يعنى: هذه نماذج، وإلا فأحاديث الصفات التي بيّن فيها الرسول علي السماء ربه، وصفاته، وأفعاله كثيرة جداً لا حصر لها.

فإن الفرقة الناجية المنصورة \_ أهل السنة والجماعة \_ يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، لا يفرقون بين ما جاء في القرآن، وما جاء في السنة؛ بل يؤمنون بهذا كله، من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، كما تقدم ذكره (٣).

يقول الشيخ عن الفرقة الناجية إنهم: «وسط في فرق الأمة» الفرقة الناجية هي الوسط في فرق الأمة، والوسط: العدل الخيار، كما أن هذه الأمة وسط في الأمم، قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: «رؤية الله للدارقطني»، و«حادي الأرواح» ٢/ ٦٢٥، و«نظم المتناثر من الحديث المتواتر» ص٢٥٠ رقم (٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام على الرؤية في ص١٢٦.

<sup>(</sup>٣) ص٣٢.

[البقرة: ١٤٣] أي: عدولاً خياراً، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء، ولا تقصير ولا تجاوز، اعتدال، واستقامة، والوسطية تحقق الاستقامة، والاستقامة هي: لزوم الصراط المستقيم، فلا انحراف هنا، ولا هناك.

كما أن الأمة المحمدية التي تحقق لها الإيمان بالله ورسوله، ولم تأت بما تخرج به عن الإسلام وسط في الأمم، وإن كان لبعضهم ذنوب وأخطاء، وعند بعضهم بدع.

لكن ما دام أنه قد تحقق لهم الإيمان ظاهراً وباطناً، ولم يأت أحد منهم بما يخرج به عن الإسلام، فإنه من الأمة المحمدية التي يثبت لها هذا الوصف بحسبها، فكل من كان أتم استقامة كان حظه من الوسطية بحسب ذلك.

المقصود: أن الشيخ يقول: «إن الفرقة الناجية \_ أهل السنة والجماعة \_ وسط في الأمم»، ثم يفصل ذلك في مسائل فيقول:

«فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية، وأهل التمثيل المشبهة»، أهل التعطيل ينفون صفات الرب، ويعطلون الرب عن صفات كماله، ويعطلون النصوص عما دلت عليه من الحق، وشرهم الجهمية إذ ينفون الأسماء والصفات، ويدخل فيهم المعتزلة، فإن لفظ الجهمية إذا أطلق يتناول المعتزلة.

ويقابلهم أهل التمثيل، الذين يمثلون صفات الرب بصفات الخلق، يقول أحدهم: له يد كيدي \_ تعالى الله \_، وسمع كسمعي، وبصر كبصرى، وهكذا، فهؤلاء أهل التمثيل.

وكلا المذهبين ضلال وكفر، كما قال الإمام نعيم بن حماد (١) كَظُلَلُهُ:

<sup>(</sup>۱) نعيم بن حماد الخزاعي، الإمام العلامة، صاحب التصانيف، كان صلباً في السنة، شديداً على الجهمية، روى عن ابن المبارك، والفضيل، وابن عيينة، =

«من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس في ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه»<sup>(۱)</sup>.

فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه بلا تعطيل؛ خلافاً للمعطلة، فإن المعطلة غلوا في التنزيه، وزعموا أنهم ينفون الصفات عن الله حذراً من التشبيه، فغلوا في التنزيه، فأفضى بهم ذلك إلى التعطيل، وفروا من تشبيه، فوقعوا في تشبيه أقبح.

وقولنا: «بلا تشبيه» معناه تنزيه الله عن النقائص والعيوب خلافاً للمشبهة، \_ أعنى: أهل التمثيل \_ الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، ولهذا قال بعض أهل العلم(٢): «إن المعطل يعبد عدماً، والمشبه يعبد صنماً» لأن نفى جميع الصفات يستلزم نفى الذات.

والمشبه الذي يقول: لله سمع كسمعي، وبصر كبصري، ليس هذا هو الله الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه.

فأهل السنة وسط يثبتون لله الأسماء والصفات، وينزهونه عن كل ما لا يليق به، إثباتاً بلا تشبيه، وتنزيهاً بلا تعطيل، فهذه وسطيتهم، فكانوا بريئين من الإفراط والتفريط، وسائر الانحرافات والضلالات التي وقع فيها من خالفهم.

ثانياً: وأهل السنة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية.

الجبرية يقولون: لا فعل للعبد؛ بل كل الأفعال أفعال الله، فالعبد لا فعل له، والله هو الفاعل لكل شيء.

وعلى مذهبهم الباطل الخبيث يكون الله هو الفاعل لأفعال العبد،

وغيرهم. روى عنه يحيى بن معين، والبخاري، وأبو داود، وغيرهم. قال الخطيب: إن أول من جمع المسند وصنفه نعيم. توفي عام ٢٢٩هـ. «سير أعلام النبلاء» ١٠/٥٩٥.

<sup>(</sup>۱) «شرح أصول إعتقاد أهل السنة» ٣/ ٥٨٧، و«تاريخ دمشق» ٦٢/٦٣.

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» ۲۲۱/۵.

بمعنى أنه هو الموصوف بها، فهو المصلي، والصائم، والآكل، والشارب... ونحوها.

فلا فعل للعبد عندهم، ولا إرادة ولا مشيئة، وحركاته لا اختيار له فيها؛ بل مَثَله مَثَل الريشة في مهب الريح، وحركته كحركة الأشجار، وحركة المرتعش، والعروق النابضة.

ويقابلهم القدرية، ومنهم المعتزلة، ينفون القدر، والجبرية يثبتونه، ولكنهم يغلون في الإثبات.

وأما القدرية فيراد بهم - في الغالب - النفاة الذين يقولون: إن الله تعالى لا يقدر على أفعال العبد، بمعنى: أن العبد يخلق فعله، فيتصرف دون مشيئة الله، ودون قدرته، فالله لا يقدر أن يجعل هذا مؤمناً وهذا كافراً أو يجعل المطيع عاصياً أو العاصي مطيعاً، أو الكافر مؤمناً أبداً.

فالعبد يفعل بإرادته المحضة المطلقة المنقطعة عن مشيئة الله، وعن قدرة الله، فينفون عموم المشيئة، وعموم الخلق.

وأهل السنة والجماعة بين ذلك، وسط في أفعال الله، فيقولون: إنه تعالى خالق كل شيء، فجميع ما في الوجود خلقه، فهو تعالى خالق السموات والأرض ومن فيهن، وهو خالق العباد، وخالق قدرتهم وإرادتهم، وخالق أفعالهم: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ خَلِقُ لَكُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ الصَّافات].

ولكن للعبد فعل، فأفعال العباد ليست أفعالاً لله، فالعبد هو المصلي والقائم، والراكع والساجد، والآكل والشارب، والصادق والكاذب، والظالم والسارق، وهكذا.

العبد هو الذي يوصف بهذه الأفعال، هي أفعال للعبد، لكنها واقعة بمشيئته تعالى وبقدرته، وهي مفعولة له ليست فعلاً له، فالمفعول غير الفاعل، المفعول: هو الشيء المصنوع المنفصل عن الفاعل.

وأما الفعل فمن شأنه أن يقول بالفاعل.

وقد تقدم (١) أن الذين ينفون صفة المحبة والرضا، والغضب والسخط عن الله، يفسرها بعضهم بأشياء منفصلة، \_ مفعولات \_: بالنعم، والعقوبات المخلوقة.

إذاً؛ أهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله، بين الجبرية الذين يقولون: إن العبد مجبور وليس له إرادة ولا اختيار ولا فعل، وإضافة الأفعال إليه إضافة مجازية، وإلا فهي في الحقيقة أفعال لله، لكن الفعل عندهم هو المفعول فليس هناك إلا الفاعل والمفعول، ليس هناك فعل يقوم به؛ لأن من الممتنع عندهم قيام الأفعال الاختيارية به ﷺ.

والقدرية النفاة الذين يقولون: إن العبد يخلق فعله، وإنه لا تعلق لمشيئة الله، ولا لقدرته بأفعال العبد.

فأهل السنة يثبتون القدر، ويؤمنون بكل مراتبه، ويؤمنون بالشرع، ويثبتون فعل العبد، فخالفوا بذلك الجبرية والقدرية، وكانوا وسطاً بين الطائفتين الضالتين المنحرفتين.

ثالثاً: أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والجهمية، وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة.

فالخوارج والمعتزلة وعيدية، والجهمية مرجئة.

فأهل السنة في باب الوعيد ـ والمراد بالوعيد: الوعد بالعذاب والعقاب لأهل كبائر الذنوب من الموحدين، كما توعد الله القاتل، وآكل مال اليتيم، وآكل الربا، ومَن فر من الزحف، وقاذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وما أشبه ذلك من نصوص الوعيد \_ وسط بين المرجئة الجهمية، والوعيدية من الخوارج والمعتزلة.

فالمرجئة نظرتهم إلى الوعيد ضعيفة؛ لأن الإيمان عندهم هو التصديق فقط، أو المعرفة فقط، ويقولون قولتهم المشهورة: «إنه لا يضر

<sup>(</sup>۱) ص ٦٤ و ٦٩ و ٧٤.

مع الإيمان ذنب؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة»؛ إذاً؛ انتفى الوعيد، ليفعل المسلم ما يشاء، ولا يخاف!

هذه نظرة المرجئة إلى وعيد الله نظرة تهوين، وتهاون، وغفلة، وإعراض، ولا يقيمون له وزناً.

أما الوعيدية \_ وهم الخوارج والمعتزلة \_ فيقولون: إن الوعيد الذي توعد الله به العصاة حتمي، فمن مات مصراً على كبيرة، فلا بد له من دخول النار، وإذا دخل النار فلا بد له من الخلود فيها.

وهم يتفقون على تخليد مرتكب الكبيرة في النار.

وأهل السنة والجماعة وسط في هذا المقام، يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة من الوعيد، مما توعد الله من عصاه وخالف أمره.

ويقولون: إن هذا الوعيد معلق على المشيئة، فالعاصي إذا مات فهو تحت مشيئة الله؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النّساء: ٤٨]، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، وإن عذبه بالنار؛ فمآله إلى الخروج منها؛ للأحاديث المتواترة في خروج الموحدين من النار(١).

فيقولون: إن مرتكب الكبيرة مستحق للوعيد، ومتعرض للوعيد، ولا بد أن يعذب الله من شاء من مرتكبي الكبيرة، خلافاً للمرجئة الجهمية.

ويقول أهل السنة: إنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه، ثم يخرجه من النار خلافاً للخوارج والمعتزلة.

ويقولون: نصوصُ الوعيد تُمَرُّ كما جاءت، ولا تحرف، وإن كانت كل نصوص الوعيد على الذنوب مقيدة بقيد متفق عليه، وهو نصوص التوبة، فكل من تاب من الذنب تاب الله عليه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «قطف الأزهار المتناثرة» ص٣٠٣ رقم (١١٢)؛ و«نظم المتناثر» ص٢٥٢ رقم (٣٠٨)، وص١٨٨ من هذا الكتاب.

ومقيدة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَالِكَ لِمَن بَشَآةً ﴾ [النّساء: ١١٦].

ومقيدة بنصوص خروج الموحدين من النار.

ورابعاً: أهل السنة والجماعة وسط في أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية، هذا التقابل قريب، ومرتبط بالذي قبله، فالتقابل بين الطائفتين المتطرفتين المنحرفتين واحد.

وأهل السنة والجماعة وسط في أسماء الإيمان والدين، وهي: الأسماء الشرعية التي ترجع إلى حال الإنسان في دينه: مؤمن، مسلم، تقى، صالح. وكذلك: كافر، منافق، فاسق، عاص، هذه هي أسماء الإيمان والدين، فأهل السنة وسط في هذه الأسماء التي تتضمن، وتستتبع أحكاماً دنيوية وأخروية.

وسط في باب أسماء الإيمان والدين، أو في باب الأسماء والأحكام، بين الحرورية \_ وهو: اسم للخوارج نسبة إلى الموضع الذي خرجوا فيه: حروراء(١). \_ والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية، هذا الانقسام يتعلق أيضاً بمرتكب الكبيرة.

لكن القضية الأولى: تتعلق بحكم الوعيد في الآخرة، وقد علمنا حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة عند أهل السنة، وعند الخوارج والمعتزلة، وعند المرجئة والجهمية.

والثانية: حكمه في الدنيا؛ فالحرورية يقولون: إن مرتكب الكبيرة كافر، يخرج عن الإيمان، ويدخل في الكفر، ويكون مرتداً كافراً حلال الدم، والمال.

والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن، ولا كافر، وهذا أصل من أصولهم، كما أن من أصولهم إنفاذ الوعيد \_ يعني \_ حتمية وقوع ما توعد الله به من عصاه.

<sup>(</sup>١) قيل: قرية بظاهر الكوفة، وقيل: موضع على ميلين منها. «معجم البلدان» ٢/ ٢٤٥.

وأما المرجئة فيقولون: العاصي مؤمن كامل الإيمان؛ لأن الإيمان عندهم هو التصديق، فكل من كان مصدقاً بربوبيته تعالى، ومصدقاً برسالة النبي عليها؛ فهو مؤمن كامل الإيمان.

انظر إلى التقابل والتناقض؛ الخوارج يقولون: كافر، والمعتزلة قالوا: هو في منزلة يخرج عن دائرة الإيمان، وليس بمؤمن، والمرجئة يقولون: بل هو مؤمن كامل الإيمان.

وأهل السنة بين ذلك: يقولون: من أظهر الإيمان وأبطن الكفر؛ فهو منافق، ومن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وأصر عليها؛ فهو فاسق، وهو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان، فلا يسلبون عنه مطلق الاسم، ولا يعطونه الاسم المطلق يقولون: مؤمن ناقص الإيمان(١).

إذاً؛ صاروا وسطاً في مرتكب الكبيرة \_ وهو الموحد الذي لم يأت بناقض \_ يقولون عنه: عاص فاسق ناقص الإيمان، لا يقولون: مؤمن كامل الإيمان، ولا يقولون: كافر، ولا يقولون: إنه في منزلة بين المنزلتين.

وبهذا تظهر وسطيتهم، ويظهر تطرف من خالفهم، فالحرورية والمعتزلة في طرف، والمرجئة في طرف، هؤلاء هم المتطرفون حقاً، أما أهل السنة فهم عدول خيار وسط، لا إفراط ولا تفريط، أهل عدل في أحكامهم، وأقوالهم، وأفعالهم.

خامساً: أهل السنة وسط في ما يجب لأصحاب رسول الله ﷺ، فقد اختلفت فيهم الفرق، ففريق غَلُوا، وفريق جَفُوا، وفريق توسطوا.

فأهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله ﷺ بين الرافضة والخوارج.

<sup>(</sup>١) انظر: ص٢٠٢.

فإن الرافضة يغلون في آل بيت النبي ﷺ؛ يغلون في على بن أبي طالب رَفِيُّهُم، وفاطمة بنت النبي ﷺ ورَفِّيُّنا وذريته منها، ويتجاوزون فيهما

وأما الخوارج فإنهم يكفِّرون كثيراً من الصحابة، ومنهم على ظيُّه، فكانوا مع الرافضة على طرفي نقيض.

فالخوارج هم شر النواصب؛ لأن الطائفة الناصبة نصبوا العداء لأهل بيت النبي ﷺ، وخيرهم مطلقاً على ﷺ. والرافضة مع غلوهم في علىّ رضي الله على العداوة لخير هذه الأمة بعد نبيها، لأبي بكر، وعمر، وعثمان، وجمهور الصحابة ﴿ وَلَا يَسْتُنُونَ إِلَّا نَفُراً قَلْيُلاً .

فهم شر من الخوارج؛ لأنهم شاركوا الخوارج في نظير ما ضلوا وانحرفوا فيه من أمر الصحابة، وزادوا عليه، فالرافضة شر، والخوارج خير منهم بكثير (١)، فالذي يبغض \_ مثلاً \_ علياً، أو يكفره أهون ممن يبغض أبا بكر، ويكفره، وإن كان الكل ضالاً منحرفاً زائغاً عن سبيل الحق.

فأهل السنة وسط، يحبون أصحاب رسول الله على وينزلونهم منازلهم، ولا يبغضون أحداً منهم، ولا يتبرؤون من أحد منهم، ولا يذكرونهم إلا بالجميل، ويبغضون من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم.

وينزلونهم منازلهم، ولا يغلون في أحد منهم، كما صنعت الروافض، ولا جفاء كما صنعت الخوارج، والله المستعان.



<sup>(</sup>۱) انظر: تقرير هذا المعنى في: «مجموع الفتاوى» ٣٥٦/٣ و٢٨/ ٤٧٧ \_ ٤٩٩

# من الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بعلوه ومعيته

وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر الله في كتابه، وتواتر عن رسوله على وأجمع عليه سلف الأمة من: أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، عليٌّ على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كَذْتُم وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( الحديد]. وليس معنى قوله: ﴿ وَهُو مَعَكُرُ ﴾ أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق؛ بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله \_ من أنه فوق العرش وأنه معنا \_ حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، [مثل أن يُظن أن ظاهر قوله ﴿فِي السَّمَآ ﴾ [المُلك: ١٦] أن السماء تقله، أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله وقد وسع كرسيه السموات والأرض، وهو الذي يمسك السموات والأرضَ أن تزولا، وَيُمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره]<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) زيادة من: (م).

#### الشتنرح

هذا فصل خصصه الشيخ كَالله لتقرير صفتين من صفات الله، تقدم ذكرهما وذِكر أدلتهما من الكتاب والسنة (١)، وهما: علوه تعالى على خلقه واستواؤه على عرشه، ومعيته لعباده، ولكنه خصص لهاتين الصفتين فصلاً خاصاً؛ لوجود الاضطراب في هذا المقام، وكثرة الاشتباه في هذا الأمر.

ذكر الشيخ كَلْلُهُ: أن من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر به في كتابه، وتواتر عن رسوله على وأجمع عليه سلف الأمة: من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا كما في آية الحديد، فإن الله تعالى قد جمع فيها بين الأمرين: بين ذكر العلو والمعية: ﴿هُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَمْرُ مَا يَلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَمَا يَعْرُجُ وَيَها وَهُو مَا يَعْرُدُ أَيْنَ مَا كُذُتُم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ الحديد].

فمن الإيمان بالله: الإيمان بعلوه تعالى، وفوقيته على خلقه، واستوائه على عرشه، وأنه تعالى مع ذلك هو مع عباده، لا يخفى عليه شيء من أمرهم، فهذا مما أخبر الله به في كتابه، وأخبر به رسوله عليه سلف الأمة.

إذاً؛ هاتان الصفتان ثابتتان بالكتاب، والسنة، والإجماع، ولا منافاة بين هاتين الصفتين؛ فإنه تعالى مع علوه على خلقه واستوائه على عرشه هو مع عباده، مطلع ورقيب ومهيمن عليهم، لا يخفى عليه شيء من حالهم وأمرهم.

والمعية التي وصف الله بها نفسه \_ ويجب إثباتها له \_ لا تقتضي أن يكون الله مختلطاً بالخلق، وحالاً فيهم \_ تعالى الله عن ذلك \_.

يقول الشيخ: «فإن هذا المعنى الباطل لا توجبه اللغة»، المعية لا

<sup>(</sup>١) العلو والمعية ص١٠٨ والاستواء ص١٠٣.

تقتضي اختلاطاً، ولا حلولاً، فاللغة لا توجبه، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، فالذين لم يفهموا من معيته تعالى لعباده إلا أنه مختلط بهم حال فيهم حتى قالوا: إنه في كل مكان! هؤلاء خارجون عن موجب اللغة، مخالفون لما أجمع عليه سلف الأمة، ومخالفون لما تقتضيه الفطرة السوية.

ومعية المخلوق للمخلوق لا تقتضي اختلاطاً وحلولاً، ومثاله: هذا القمر، فوق حيث شاء الله وبعيد عن الأرض، ويقال: إنه معنا مع المسافر وغير المسافر، وهو في مكانه، فإذا كانت معية المخلوق للمخلوق لا تقتضى اختلاطاً، فكيف بمعية الخالق للمخلوق؟!

يجب أن يعلم أن ما وصف الله به نفسه من علوه ومعيته، وفوقيته ومعيته أن كل ذلك حق على حقيقته.

والله تعالى مستو على عرشه حقيقة، عال على خلقه حقيقة، وهو معنا حقيقة، وليس في قولنا: إنه معنا حقيقة ما يتضمن الحلول، هو معنا حقيقة على ما يليق به، ويناسبه ويختص به، فهو حق على حقيقته.

يقول الشيخ: «لا يحتاج إلى تحريف وصرف له عن ظاهره» الله تعالى نفسه معنا، وهو فوق سماواته مستو على عرشه، وهو سبحانه معنا يرانا، ويسمعنا، وعلمه محيط بنا: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَانِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ [المجادلة: ٧].

يقول المؤلف: «ولكن يصان عن الظنون الكاذبة» ما يُثبت لله من الفوقية ـ من كونه في السماء ـ يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل: أن يظن أن مَعْنى أن الله في السماء: في داخل السماء تقله، وتحمله، والسماء الأخرى تظله ـ تعالى الله ـ فهذا ظن كاذب، وسوء ظن بالله، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن معنى في السماء ـ يعني ـ في: العلو فوق جميع المخلوقات، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء.

وكذلك المعية يجب أن تصان عن الظن الكاذب؛ كظن الحلولية الذين يقولون: معنى أنه معنا: أنه في كل مكان حال في الأشياء، في داخل الغرف، في داخل الأمكنة المستخبثة، حال في كل شيء \_ يعني \_ أشبه ما يكون بالهواء الذي يملأ الفراغ \_ تعالى الله عما يقول الظالمون، والجاهلون، والمفترون علواً كبيراً، سبحان الله عما يصفون \_.

ويشير الشيخ إلى الدليل الدال على امتناع أن يحيط به شيء من مخلوقاته، فإنه سبحانه العلي وهو العظيم الذي لا أعظم منه، فالمخلوقات كلها في قبضته: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فالمخلوقات كلها في قبضته: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَوَمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَواتُ مَطْوِيّتُ إِيكِينِهِ إِللّهُ وَالزُّمْر: ٢٧]، وهو العظيم الذي: ﴿وَسِعَ كُرْسِيّهُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضُ اللّهَ وَاللّهُ اللّهَ وَاللّهُ اللّهَ وَاللّهُ اللّهَ وَاللّهُ اللّهَ وَاللّهُ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه



# لا منافاة بين علوه وفوقيته، وقربه ومعيته

ودخل في ذلك: الإيمان بأنه قريب من خلقه [مجيب] (١) كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلِيسَّتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ ﴿ البقرة]، وقال النبي ﷺ: (إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته (٢). وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته، لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو عليٌّ في دنوه، قريبٌ في علوه.

#### الشترح

هذا الفصل متمم للذي قبله؛ ولهذا يقول: فقد دخل في ذلك \_ يعني \_ فيما تقدم من الإيمان بعلوه ومعيته الإيمان، بأنه قريب مجيب قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللهِ اللهَوة وَلَيْ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللهَوة وَلَيْ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللهَوقية، كما أنه موصوف بالعلو والفوقية، كما أنه موصوف بالقرب وبالمعية، وكل من هذه المعاني ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة، ولا منافاة بين علوه وفوقيته، وقربه ومعيته، هو ولا فوق جميع المخلوقات مستو على عرشه، وفي نفس الوقت هو مع عباده، وهو قريب من الداعين والعابدين، وهذا الفصل مكمل أضاف إليه مسألة القربِ، والكلامُ فيها مع العلو يشبه الكلام في المعية مع العلو، والله المستعان.

<sup>(</sup>١) زيادة من: (م).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص١٣٤.

# اعتقاد أهل السنة في القرآن

ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، منزل غير مخلوق، منه بدا، وإليه يعود، وأن الله تكلم [به] (۱) حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد على هو: كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، أو عبارة، بل إذا قرأه الناس، أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما [۲۹/۲] يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً [وهو كلام الله؛ حروفه ومعانيه؛ ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف.

#### الشتنح

هذا الفصل من أعظم فصول هذه العقيدة أهمية؛ لأنه يتعلق بقضية كبرى ألا وهي: مسألة كلام الله التي اضطرب فيها الناس، واختلف فيها أهل الضلال، وهدى الله إلى الحق فيها أهل السنة والجماعة، وهذه المسألة هي التي نشأت عنها الفتنة الكبرى \_ فتنة القول بخلق القرآن، والمحنة بذلك \_ في خلافة المأمون (٣) حتى حُمل الناس على هذه البدعة

<sup>(</sup>١) لا توجد في: (ب).

<sup>(</sup>٢) زيادة من: (م).

<sup>(</sup>٣) هو الخليفة أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد العباسي، ولد سنة ١٧٠هـ، وقرأ العلم والأدب، والأخبار، والعقليات، وعلوم الأوائل، وأمر بتعريب كتبهم، ودعا إلى القول بخلق القرآن، بويع بالخلافة في أول سنة ١٩٨هـ، =

بالقوة، وامتحن العلماء، وعلى رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد كَظَّللَّهُ.

يقول الشيخ كَلْلُهُ: "ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن القرآن القرآن الكتاب المبين الحكيم العظيم، هذا القرآن هو كلام الله حقيقة تكلم به سبحانه وسمعه منه جبريل، وبلغه إلى محمد عليه: ﴿نَزَلَ بِهِ النُّوحُ الْأَمِينُ إِنَّ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِينَ الله والله الله عَمَام عَقَلَ أنه كلامه، المعقول؛ فكل عاقل إذا سمع إضافة الكلام إلى متكلم عَقَلَ أنه كلامه، وقال: هذا كلام فلان.

فالقرآن العظيم هو: المكتوب في المصاحف المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، وهو محفوظ في الصدور: ﴿ بَلَ هُو ءَايَثُ يَيِنَّتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ [العَنكبوت: ٤٩].

يقول الشيخ: «القرآن كلام الله منزل» قال تعالى: ﴿تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِن اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ الْكِنَبِ مِن اللهُ اللهُ

فالكلام صفة الله، والقرآن من كلام الله تكلم به سبحانه، منزل غير مخلوق خلافاً للجهمية والمعتزلة ومن شابههم من القائلين بأن هذا القرآن مخلوق، والله لا يتكلم فالقرآن ليس كلامه حقيقة، وإن أضيف إليه فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه، ويقولون: القرآن كلام الله؛ لكنه ليس على معنى أنه خلقه، وقد صرح الله على معنى أنه خلقه، وقد صرح الله المنافة القرآن إليه، وأنه كلامه: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِن المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ عَنَى يَسْمَعَ كُلُمُ اللهِ التوبة: ٦].

﴿ سَكَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعَكُمُّ لِيَكُو يُرِيدُونَ أَن يُبَكِّلُوا كَلَامَ ٱللَّهُ قُل لَن تَتَبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ﴾ [الفَتْح: 10].

<sup>=</sup> ومات سنة ۲۱۸هـ. «سير أعلام النبلاء» ١٠/٢٧٢.

والمعطلة من الجهمية والمعتزلة يقولون: هذا القرآن مخلوق خلقه الله إما في الهواء، أو في نفس جبريل، أو كيفما كان (١).

وأهل السنة يؤمنون بأنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق منه بدا \_ أي \_: ظهر القرآن من الله، وسُمع من الله كلاماً تكلم به سبحانه كيف شاء.

فَالله يَتَكُلَم بِالوحي كَيف شاء، ويتلقاه عنه من شاء من ملائكته، وجبريل هو الموكل بالوحي كما في آيات كثيرة منها: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرَّوحُ الْأَمِينُ ﴿ اللَّهُ عَرَاءً اللَّعَرَاءً اللَّعَرَاء اللَّهُ وَالروحِ الأَمين، بِل قال سبحانه: ﴿ إِنَّهُ لَوَلُ كَرُمُولُ كَرِيمٍ ﴿ أَمَا يَعَ وَوَ عِندَ ذِى ٱلْعَرَشِ مَكِينٍ ﴿ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿ اللَّهُ التَكوير].

وقول الشيخ: «وإليه يعود» يشير إلى رفعه في آخر الزمان حين يرفع القرآن من المصاحف والصدور؛ كما جاء ذلك في كثير من الآثار<sup>(۲)</sup>؛ لأنه قرب قيام الساعة يُقبض المؤمنون، فلا يبقى في الأرض أحد يقول: الله الله<sup>(۳)</sup>.

وهذا معنى قول أهل السنة: وإليه يعود.

إذاً؛ القرآن هو كلام الله حقيقة لا مجازاً، والذين ينفون الكلام عن الله مطلقاً يقولون: إنه ليس كلام الله حقيقة؛ بل إضافته إليه من قبيل إضافة المخلوق إلى خالقه.

<sup>(</sup>١) انظر: ص١١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر جملة منها في: مصنف عبد الرزاق ٣/ ٣٦٢، ومصنف ابن أبي شيبة ٥/ ١٥٥، وسنن الدارمي ١/ ٨٩٥، والدر المنثور ٥/ ٣٣٤ ـ ٣٣٦، وذكر شيخ الإسلام في مناظرة الواسطية \_ مجموع الفتاوى ٣/ ١٧٤ ـ: أن الحافظ أبا الفضل بن ناصر، والحافظ أبا عبد الله المقدسي جمعا ما في ذلك من الآثار عن النبي على والصحابة، والتابعين.

<sup>(</sup>٣) روى مسلم (١٤٨) عن أنس رضي عن النبي عليه: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله». وفي رواية: «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله».

يقول الشيخ: «ولا يجوز إطلاق القول بأن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة» هذه إشارة إلى مذهب الأشاعرة، فالأشاعرة يقولون: إن كلام الله معنى واحد نفسي قديم قائم بالرب ليس بحرف ولا صوت، وأما ما يسمعه الملائكة، أو يسمعه الأنبياء، أو هذا القرآن، أو غيره من الكتب، هذه الألفاظ عبارة أو حكاية، قد يعبرون بهذا أو هذا، وقولهم: عبارة أي: تعبير عن كلام الله ليس القرآن كلام الله حقيقة؛ بل هو مجاز عبارة أي: الله عما يقول الجاهلون والغالطون علواً كبيراً - إنهم بذلك يشبهون الله بالأخرس الذي تكون في نفسه المعاني، ويعبر عنها من يفهم إشارته عن المعنى الذي فهمه منه.

وهذا يمنع أن يقال: إنه قول جبريل ابتداء؛ ابتدأه جبريل، أو أنه ابتدأه محمد؛ لأنه قد أضيف إليهما، فلا يجوز أن يكون كل منهما ابتدأه، كلا بل كلٌّ منهما بلَّغه، فإضافة القرآن إلى جبريل الرسول من الملائكة، أو إلى محمد وهو الرسول من البشر إضافة تبليغ كما ينبئ عن ذلك لفظ رسول، إذاً؛ الكلام ليس كلامه، بل كلام مرسِلِه.

ولهذا جاء التنصيص على أنه كلام الله، وقد أجمع أهل السنة على أن القرآن كلام الله؛ لأن من ينفي أن يكون القرآن كلام الله حقيقة، وأنه مخلوق إنما يقول ذلك بناء على أصله الفاسد، وهو أن الله لا يتكلم عن الله عن ذلك علواً كبيراً وتقدم (١) أن نفي الكلام عن الله تنقص لرب العالمين، وأن الله بين لبني إسرائيل بطلان إلهية العجل بأنه لا يتكلم فواَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِمْ عِجْلَا جَسَدًا لَّهُ خُوارُ أَلَمْ يَرَوًا أَنَّهُ لَا يُكلّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا المَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَلِمِينَ اللهِ الأعراف].

وختم الشيخ هذا الفصل بقوله: «فالقرآن هو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف».

والجهمية والمعتزلة نفاة الكلام مطلقاً يقولون: القرآن ليس كلام الله حروفه ومعانيه، بل الكل مخلوق، وأما الأشاعرة فيقولون: المعنى كلام الله، أما الحروف فهي مُعبرٌ بها عن تلك المعاني، والحق أن القرآن كلام الله على حروفه ومعانيه، والحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ [الفاتحة: ١] هذه الآية تكلم الله على بها كيف شاء، وتلقاها عنه الرسول الكريم جبريل البشر محمد على وبلغها للرسول الكريم من البشر محمد المنها.

وهكذا، فالقرآن كله من الله حقيقة حروفه ومعانيه، وهكذا سائر الكتب المنزلة هي كلامه ﷺ عني \_: قبل التحريف، فقد أنزل الله على موسى التوراة، وأنزل الإنجيل على عيسى، وقَرَن الله في كتابه بين الكتب الثلاثة بقوله تعالى: ﴿ زَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوَرَكَ وَالْإِنْ الْكَتَابِ وَآلَ عِمرَان] أي: هذا الكتاب.

هذا ما يتعلق بهذا الفصل، وهو فصل ضمنه الشيخ كَظَلَّهُ تقريراً وافياً للمذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة \_ في القرآن، وهو مناف للمذاهب الباطلة.

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۸.

# من الإيمان بالله ورسله: الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة

### الشكرح

وهذا فصل عقده الشيخ لمسألة الرؤية لمزيد العناية بها؛ لأن مسألة الرؤية مما اتسع فيها الكلام، وعظم فيها الاشتباه والاضطراب.

فبين الشيخ: أنه قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، دخل في هذه الأصول: الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عياناً بأبصارهم، ليست رؤية قلبية كما يقول المحرفون، لا بل عياناً بأبصارهم، والدليل على هذا: نصوص الكتاب، والسنة المتواترة (٢)، وإجماع سلف الأمة، فهي قضية تضافرت عليها الأدلة.

<sup>(</sup>١) في (م): وهم.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص۱٤۷.



ساحات القيامة ومواقفها، ويرونه كذلك بعد دخولهم الجنة كما يشاء: كيفية، وزماناً، ومكاناً، لا نحدد إلا في حدود ما صرحت به النصوص الثابتة من الكتاب، أو من السنة الصحيحة.

فالمقصود: أن الشيخ عقد لبعض هذه المسائل ـ التي سبق ذكر أدلتها (١) \_ فصولاً؛ لأنها مسائل كثر الكلام والخلاف فيها بين فرق الأمة، وبين أهل السنة ومخالفيهم.



<sup>(</sup>۱) ص ۱۲۶ و ۱٤٦.

# Sec.

## الإيمان باليوم الآخر وما يدخل فيه



# أحوال الناس بعد الموت، وبعد البعث

ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي على مما يكون بعد الموت؛ فيؤمنون بفتنة القبر، وبعذاب القبر، وبنعيمه. فأما الفتنة: فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فه يُثَبِّتُ الله الله الله الله القال الثابي، والإسلام ديني، ومحمد نبيي. وأما المرتاب فيقول: آه آه (۱) لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق (۱)، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم، وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه [و] (۱) على لسان رسوله، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاً، وتدنو

(١) هكذا هنا، وفي المسند وأبي داود «هاه هاه»، وعند البقية «لا أدري» كما في التخريج.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٤/٢٨، وأبو داود (٤٧٥٣)، وصححه ابن خزيمة في «التوحيد» ص١٩٥، وابن جرير في «تهذيب الآثار» ـ مسند عمر ﷺ ـ ٤٩١/٢ ـ ٤٩١/ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» ص٣٩ من حديث البراء ﷺ مطولاً، وصححه ـ أيضاً ـ ابن القيم في «الروح» ص٨٨؛ «وإعلام الموقعين» ١/١٧٨، و«تهذيب السنن» ٧/ ١٩٣، وقواه شيخ الإسلام ونقل عن جماعة تصحيحه. «شرح حديث النزول» ص٢٦٢ ـ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

منهم الشمس، ويلجمهم العرق، وتُنْصَب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد وفَمَن ثَقُلَت مَوَزِينُهُ, فَأُولَتَهِكَ هُمُ اَلْمُفَلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفَّتُ مَوَزِينُهُ, فَأُولَتَهِكَ هُمُ اَلْمُفَلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفَّتُ مَوَزِينُهُ, فَأُولَتَهِكَ اللَّهِ اللَّم اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

#### - الشكرح

الإيمان باليوم الآخر هو أحد أصول الإيمان الستة التي فسر بها النبي على الإيمان، وهو الأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر، أو بتعبير آخر: الإيمان بالبعث بعد الموت.

ويدخل في الإيمان باليوم الآخر أشياء كثيرة مما جاءت به النصوص، فكل ما أخبر الله به في كتابه، أو أخبر به رسوله على مما يكون بعد الموت فهو داخل في الإيمان باليوم الآخر.

فالدور ثلاث: دار الدنيا \_ وهي دار العمل \_ ودار البرزخ، والدار الآخرة \_ وهُما دارا جزاء \_.

فيجب الإيمان بما دلت عليه نصوص الكتاب، والسنة من: فتنة القبر، وعذابه، ونعيمه، وما يكون بعد ذلك من القيامة الكبرى؛ فإن القيامة قيامتان:

قيامة صغرى، وهي: الموت الذي يكون به الانتقال من دار الدنيا إلى دار البرزخ.

وقيامة كبرى وهي: التي أخبر الله تعالى بها في كتابه، وعلى لسان رسوله ﷺ، وأجمع عليها المسلمون.

فإنه تعالى يبعث الأموات من قبورهم: ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَ ٱلسَّاعَةُ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ الْحَجِّ]، وفتنة القبر وعذابه ونعيمه:

أحوال من أحوال دار البرزخ. ومعنى البرزخ: الحاجز بين الدنيا والدار الآخرة: ﴿وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]، وهو: ما بين الموت إلى البعث.

وقد دل القرآن، والسنة المتواترة (١) على فتنة القبر وعذابه. والفتنة: الابتلاء، والمراد بفتنة القبر: سؤال الملكين: منكر ونكير للميت، «فإن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ...».

وقد صح عن النبي على أنه قال: «إنه أوحي إليّ أنكم تفتنون في قبوركم مثل، أو قريباً من فتنة المسيح الدجال: فيؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا هو محمد \_ ثلاثاً \_ فيقال: نم صالحاً قد علمنا إن كنت لموقنا به، وأما المنافق فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً؛ فقلته»(٢).

تفتنون: يعني تمتحنون بالسؤال.

وبعد هذه الفتنة إما نعيم، وإما عذاب، ومن عذاب الشقي أنه إذا تحير في الجواب، وقال: سمعت الناس يقولون شيئاً فقلتُ، يُوكل به من

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب «إثبات عذاب القبر» للبيهقي، و«الروح» ص٩٧، و«أهوال القبور» لابن رجب ص٤٣، و«قطف الأزهار» ص٩٢٤ رقم (١٠٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٦)، ومسلم (٩٠٥) من حديث أسماء ﴿ اللهُمَّا.

يضربه بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق.

وهذه الأمور تجري في القبور، والناس قريبون جداً منها ولا يدرون شيئاً عنها، فهي من علم الغيب، والإيمانُ بها من الإيمان بالغيب.

وقد جاء في الصحيحين<sup>(۱)</sup> حديث صاحبي القبرين، وأن الرسول على أخبر أنهما يعذبان، والصحابة معه لا يدرون عن تعذيبهما، ولا عن سبب تعذيبهما، ومن حكمة الله أنه ستر أحوال القبور، وأهوالها، وعذاب المعذبين فيها، وقد جاء عن النبي على أنه قال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر ما أسمع»<sup>(۲)</sup>.

ولو سمع الناس ما في القبور لما استطاعوا المُقام، ولما طاب لهم عيش، ولما تدافنوا إلي ولفر الناس وهاموا على وجوههم.

فالقبور فيها أمور وخطوب؛ ولهذا جاءت الاستعاذة بالله من عذاب القبر، ومن فتنة القبر في كثير من النصوص، وانظروا كيف أوصانا النبي على أن نستعيذ بالله من هذه الأخطار العظيمة في كل صلاة بعد التشهد.

قال النبي ﷺ: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال»(٣).

ولو كُشف للناس أحوال القبور لما كان لهم ثواب على الإيمان بذلك؛ لأن الثواب إنما هو على الإيمان بالغيب، فهذا هو الذي فيه الفضل، ويتبين فيه المؤمن المصدق من الكافر الجاحد قال تعالى: ﴿ وَاللَّكَ اللَّهِ اللَّهِ مُدَّى لِلْمُنْقِينَ ﴿ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٦)، مسلم (٢٩٢) من حديث ابن عباس رياليا.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸۶۸).

إذاً؛ فمن أصول أهل السنة: الإيمان بفتنة القبر، وعذاب القبر، ونعيم القبر، وقد أنكر ذلك بعض المبتدعة، وأنكره الملاحدة الزنادقة (۱)، ويلبسون فيقولون: هذه القبور لا نرى فيها شيئا، فلا يؤمنون إلا بما تدركه حواسهم، وهذا ضلال بين، فكم من الأمور الموجودة القريبة منا ولا ندركها؟!

أليس الإنسان قد وكل الله به ملائكة من حوله يكتبون أعماله ويحفظوه ولا يحس بهم؟

بل إن ملائكة الموت \_ ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب \_ حين نزع الروح أقرب إلى الإنسان من أهله، وهم لا يدرون.

﴿ فَلُولًا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَإِدِ نَظُرُونَ ﴿ وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِن لَا نُتِعِرُونَ ﴿ وَآهِ الواقعة ] فأحوال القبور الإيمان بها من الإيمان بالغيب، ولا يصح أن يكون عند المسلم أدنى شك لكونه لا يرى شيئاً ولا يحس به.

وقد يكشف الله لبعض الناس شيئاً من أحوال القبور كما تواترت الأخبار، فيُكشف أحياناً لبعض الناس أشياء: إما أمور مسموعة، أو أمور مرئية (٢).

<sup>(</sup>۱) «الروح» ص١٠٥، ورد عليهم في ص١١١.

<sup>(</sup>۲) انظر: «مجموع الفتاوى» ٤٩٦/٤ و٣٧٦/٢٤، و«شرح حديث النزول» ص٣٩٦، و«الروح» ١١٩ و«أهوال القبور» ص٦١.

وبعد ذلك يبقى الناس في قبورهم، وفي أحوالهم إلى القيامة الكبرى التي أخبر الله بها في كتابه، وعلى لسان رسوله على وأجمع عليها المسلمون، فالقيامة البعث بعد الموت، فالإيمان بها من أصول الإيمان، ومن أنكر البعث فهو كافر: ﴿ وَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعَثُوا قُلُ بَلَى وَرَبِي لَنَبْعَثُنَ ثُمُ لَنُنْبَوْنَ بِمَا عَمِلْمُ [التّعَابُن: ٧]، والحديث عن البعث في القرآن طويل، ومستفيض، ومتنوع، وكثير، وواسع.

قال المؤلف: «يقوم الناس من قبورهم» هذه القيامة الكبرى، تُعاد الأرواح إلى الأجساد، ويُجمع شتات الأبدان، يجمع ما تمزق وتفرق، ويُعاد خلقاً جديداً: ﴿ بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنَهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَذَا شَيَّةً عِجِيبٌ ۞ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا ۚ ذَالِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ۞ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٌّ وَعِندَنَا كِننَبُّ حَفِيظً ١ ﴿ قَ فَالأَجَزاء المتفرقة والأوصال المتمزقة والعظام النخرة يجمعها ربك، وينشئها نشأة أخرى، ويعيد الأرواح نفسها إلى تلك الأبدان التي ينشئها الله نشئاً جديداً، فتتشقق عن الناس قبورهم، ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ لَا أَرْضُ عَنَّهُم ﴾ [ق: ٤٤] تتشقق الأرض كما تتشقق عن النبات، يدفن البذر في الأرض فتنمو هذه البذور، فتنشق عنها الأرض، فتخضر وتخرج الأشجار والثمار، والله شبه إحياء الأموات، وإخراجهم من قبورهم بإحياء الأرض بعد موتها: ﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنَزَلْنَاۚ عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ ثَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾ [الــحَــج] وفــي الآيـــة الأخررى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَنْشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهَتَزَّتْ وهذا المعنى في القرآن كثير.

ويكونون: «حفاة عراة غرلا» أي: غير منتعلين، ولا مكتسين، ولا مختونين: ﴿كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَكَنِ نَعِيدُهُ ﴿ [الأنبياء: ١٠٤]، ولما أخبر الرسول ﷺ بذلك، سألته أم المؤمنين عائشة: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال الرسول ﷺ: «يا عائشة! إن الأمر أشد من أن

## يهمهم ذلك»<sup>(۱)</sup>.

وذكر الشيخ جملة مما يكون يوم القيامة؛ فمن ذلك: دنو الشمس من رؤوس الخلائق، كما جاء بذلك الحديث الصحيح: «فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق؛ فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق يكون إلى ركبتيه، ولمنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلى المجاماً»(٢). ولو كانت خِلقتهم وطبيعتهم كطبيعتهم في هذه الحياة لأحرقتهم الشمس، لكن حياة الآخرة خلقت للبقاء، وإذا ردت الأرواح إلى الأبدان فإنها ترد رداً لا انفصال ولا فراق بعده.

ومما يكون يوم القيامة: نصب الموازين، ووزن الأعمال: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينِ، وَوَزِنَ الْأَعْمَالُ: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرَدُلٍ أَنْيَنَا بِهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴿ الْانبِياء].

والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذا نصوص السنة الدالة على وزن الأعمال<sup>(٣)</sup>.

وكذلك نشر الدواوين، وهي: صحائف الأعمال، والآيات في هذا كثيرة ذكر الشيخ منها قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَهَرِمُهُ فِي عُنُقِهِ وَكُلِّ إِنْسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَهَرُهُ فِي عُنُقِهِ وَكُلِّ إِنْسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَهَرَهُ فِي عُنُقِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

﴿ وَنُحْزِجُ لَهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ كِتَبُّا ﴾ كتاباً حقيقياً الله أعلم بكيفيته.

﴿ يَلْقَلْهُ مَنشُورًا ﴾ أي: مفتوحاً ﴿ وَإِذَا ٱلصُّعَفُ نَشِرَتْ ﴿ إِلَّهُ ۗ [التَّكوير].

﴿ أَقُرَأُ كِنَنَكَ ﴾ كتاب قد أُحصي على الإنسان فيه كل صغير وكبير.

﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَلُنَنَا مَالِ هَذَا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٢٧)، ومسلم (٢٨٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٨٦٤) من حديث المقداد بن الأسود ﴿ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّاهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٣) انظر: «التذكرة» ٢/٧١٥، و«فتح الباري» ١٣٨/١٣٥.

ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَأَ ﴿ [الكهف: ٤٩]، ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَلِّ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرُّ ﴿ إِنَّهُ ﴿ [القَمَر].

وأهل البدع وإن أقروا بالبعث فإنهم يقولون أقوالاً تخالف موجب النصوص، وينكرون بعض ما ورد في السنن، مثل: من ينكر الميزان<sup>(۲)</sup>، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله على والإيمان بهذه الأمور كله داخل في الإيمان باليوم الآخر.



<sup>(</sup>۱) «لمعة الاعتقاد» ص۸، و«مجموع الفتاوى» ۲/۶ و٦/٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) كالمعتزلة. انظر: «مقالات الإسلاميين ص٤٧٢»، و«درء تعارض العقل والنقل» ٥/٨٤ \_ وذكر أنه قول البغداديين من المعتزلة دون البصريين \_، وفتح الباري ٣٤٨/١٣.

#### محاسبة الله للخلائق

ويحاسب الله الخلق، ويخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها، ويقررون بها، ويجزون بها.

#### الشكرح

ومما يكون يوم القيامة من الأمورِ العظيمةِ الحسابُ، فيوم القيامة له أسماء كثيرة منها: يوم الفصل، ويوم النشور، ويوم التلاق، ويوم التناد، ويوم الحساب، والحسابُ من أعظم ما يكون يوم القيامة.

يحاسب الله الخلائق، وهو سريع الحساب، وهو أسرع الحاسبين وهو أسرع الحاسبين الله الخلائق، وهو أسرع الحاسبين الله في الم ويتأينُها الإنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِنْبَهُ مِي فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقِلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا فَي وَلَهُ مَنْ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثَبُورًا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿ إِلَهُ إِلَهُ وَلَا شَعْرًا ﴿ وَاللهُ عَلَيْهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثَبُورًا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿ إِلَهُ اللهُ اللهُ

وقد قال على: «من نُوقِشَ الحسابِ عُذِّب، فقالت أم المؤمنين عائشة على: الله يقول: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ ﴿ فَسَوْفَ عَالَشَهُ عِسَابًا يَسِيرًا ﴿ فَهُ وَالْ الْعَرْضِ (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٣٦)، ومسلم (٢٨٧٦).

حساب المؤمن الذي غفر الله له ذنوبه إنما هو عرض أعماله عليه ؛ ويسترشد إلى هذا بقول الشيخ: «يحاسب الله الخلق، ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه \_ إلى آخره \_».

وقول الشيخ: «كما وصف ذلك في الكتاب والسنة».

هذه الكلمة عامة وهي: إشارة إلى دليل قوله: «ويحاسب الله الخلق، ويخلو بعبده المؤمن» فمن أمور الحساب ما دل عليه القرآن، كما في الآيات التي ذكرتُها، ومنها ما دلت عليه السنة، والفقرة الثانية إنما جاءت بها السنة، فالرسول عليه أخبر: «أن الله يدني عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه، فيقرره بذنوبه، ثم يقول له: إني سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم»(١).

يقول الشيخ: «وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ فإنهم لا حسنات لهم؛ لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ لأن من له حسنات وسيئات توزن أعماله؛ فقد ترجح الحسنات فينجو، وقد ترجح السيئات، فيستوجب العذاب.

وقول الشيخ: «وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته... ولكن تعد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها، ويقررون بها، ويجزون بها» كأن هذه العبارة تُشْعِر بأن أعمالهم لا توزن (٢)، والقرآن ظاهره ـ والله أعلم ـ أن الكفار توزن أعمالهم؛ فتخف موازينهم قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَن ثَقُلَتُ مَوَزِينُهُ، فَأُولَتهِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنَ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ، فَأُولَتهِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنَ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ، فَأُولَتهِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفَّتُ مَوَزِينُهُ، فَأُولَتهِكَ مُمُ المُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفَّتُ مَوَزِينُهُ، فَأُولَتهِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفَتُ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَتعالى اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسهُم فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمُ فِي القرآن متعددة، وهُم الذين يقولون: ﴿ رَبِّنَا غَلَبَتُ فَالذين تخف موازينهم؛ يبوؤون بالشقوة، وهم الذين يقولون: ﴿ رَبِّنَا غَلَبَتُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٠٧٠)، ومسلم (٢٧٦٨) من حديث ابن عمر رفيها.

<sup>(</sup>۲) انظر: «التذكرة» ۲/۷۲۰، و «فتح الباري» ۱۳/۵۳۸.

عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ الله تعالى لهم: ﴿ الْخَسَنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: المؤمنون: عوذ بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، نعوذ بالله من مصير أهل الشقاء.



# وجوب الإيمان بالحوض والصراط

وفي عَرصة (۱) القيامة: الحوض المورود لمحمد على ماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر، وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لن يظمأ بعدها أبداً.

والصراط منصوب على متن جهنم ـ وهو: الجسر الذي بين الجنة والنار ـ يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يَعْدو عدواً، ومنهم من يمشي مشياً، ومنهم من يزحف زحفاً، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مرَّ على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه، وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هُذِبوا ونُقوا أذن لهم في دخول الجنة.

#### الشكنح

ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر؛ ويجب الإيمان به: الحوض لنبينا على فقد تواترت به السنة (٢) وأخبر الرسول على بوصفه، ووصف مائه، ومساحته، ومن ذلك ما ذكره الشيخ في أحد الروايات: «طوله

<sup>(</sup>١) في (م): عرصات.

<sup>(</sup>۲) «قطف الأزهار المتناثرة» ص۲۹۷ رقم (۱۱۰)، «ونظم المتناثر» ص۲٤۸ رقم (۳۰۵).

شهر، وعرضه شهر $^{(1)}$ ، وفي رواية أخرى تقدير مساحته: «كما بين أيلة، وصنعاء $^{(7)}$  و «كما بين صنعاء، والمدينة $^{(7)}$  وروايات كثيرة في مقداره $^{(3)}$ .

المقصود: أنه حوض عظيم، ومورد كريم ترد عليه هذه الأمة، ويشرب منه المؤمنون الذين ثبتوا في هذه الحياة على هدى الله، واستقاموا على سنة رسوله والله المسك، وأطيب من ربح المسك، وآنيته وكيزانه كنجوم السماء»(٥).

كل هذا يجب الإيمان به، وأهل السنة يؤمنون بهذا كله تصديقاً لخبر الصادق المصدوق على وهذا من فضائل نبينا فإن الله تعالى يظهر فضله وكرامته على سائر الأنبياء بذلك الحوض، وبكثرة الواردين عليه، وإنه ليرد عليه أقوام يعرفهم على فيُختلَجون دونه ويحال بينهم وبين الورود، فيقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول على سحقاً سحقاً لمن غير بعدي»(٦). نعوذ بالله من التغيير والتبديل والردة من الإسلام.

يقول الشيخ: «في عرصات القيامة الحوض لنبينا» عرصات القيامة: مواقفها، وساحاتها.

وذِكرُه للحوض في هذا الموضع يشعر بأنه يختار أن الحوض قبل

(١) رواه البخاري (٦٥٧٩)، مسلم (٢٢٩٢) من حديث عبد الله بن عمرو رهيا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥٨٠)، ومسلم (٢٣٠٣) من حديث أنس رايم

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٥٩١)، ومسلم (٢٢٩٨) من حديث حارثة بن وهب رهجه.

<sup>(</sup>٤) انظر: أحاديث الحوض في «البداية والنهاية» ١٩/ ٤٢٣ ـ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٥) نحو هذا اللفظ في البخاري (٢٥٧٩)، ومسلم (٢٢٩٢) من حديث عبد الله بن عمرو رضي ومسلم (٢٤٧) من حديث أبي هريرة رضي و (٢٣٠٠) من حديث أبي ذر رضي و (٢٣٠٠) من حديث ثوبان رضي و

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦٥٨٣ و٦٥٨٤)، ومسلم (٢٢٩٠ و٢٢٩١) من حديث سهل بن سعد، وأبي سعيد الخدري ﴿

الصراط، فإن أهل العلم اختلفوا في الحوض هل هو قبل الميزان، أو بعده؟ (١).

والأظهر \_ والله أعلم \_: أنه قبل الصراط، وبعد الميزان فإنه يناسب \_ والله أعلم \_ أن يكون ورودهم بعد الحساب؛ ليروي غليلهم، ويثلج نفوسهم بعد المعاناة، والله أعلم بحقيقة الأمر.

المقصود: أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بحوض النبي على وقد أنكر الحوض بعض طوائف المبتدعة (٢) ، ولا حجة لهم في هذا الإنكار إلا الاستبعاد الذي لا سند له إلا قولهم: كيف يكون الحوض بهذه المساحة ؟ وكيف يكون في عرصات القيامة ؟

فنقول: الله تعالى على كل شيء قدير.

وقد ثبت عن النبي على أنه قال في الحوض: «يشخب فيه ميزابان من الجنة» (٣). وعن أنس هليه أن النبي على قال: «أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه نهر وحدنيه ربي على عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم» (٤).

أي: أن شراب هذا الحوض يُمد من نهر الكوثر الذي امتن الله به على نبينا محمد ﷺ في الجنة.

ومما يجب الإيمان به، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر: الصراط، وهو: جسر منصوب على متن جهنم بين الجنة والنار يعبر منه الناس بحسب سَيْرهم وثباتهم على الصراط الذي نصبه الله للعباد في هذه الحياة الدنيا؛ ففي الدنيا صراط، وهو: دين الله الذي بعث به رسله،

<sup>(</sup>۱) «التذكرة» ۷۰۲/۲، و «زاد المعاد» ۳/ ۱۸۲، و «شرح الطحاوية» ۱/ ۲۸۲.

<sup>(</sup>٢) في «الإبانة» للأشعري ص٨٦: وأنكرت المعتزلة الحوض، وفي «الفتح» (٢) في الخوارج، وبعض المعتزلة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٣٠٠) عن أبي ذر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْحِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤٠٠).

ودينه هو: الصراط المستقيم، وهو في حق هذه الأمة شريعة محمد على فمن كان على دين الله وصراطه المستقيم أثبت، وفي سيره أسرع كان على ذلك كذلك ﴿جَزَآءُ وِفَاقًا ﴿ النّبَأِ]، فـ «الجزاء من جنس العمل»، ولهذا الناس يمرون عليه منهم: من يمر كالبرق سرعة، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم كالفرس الجواد، ومنهم كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدواً، ومنهم من يمشياً، ومنهم من يزحف زحفاً، ومنهم من لا يسير، وعلى الصراط كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، وفي الحديث: «فناج مُسلم، ومكدوس في النار» (۱).

ويمر الناس على هذا الصراط، فمن عبر تجاوز الخطر ـ اللهم نجنا من عذابك يوم لقائك ـ ولهذا بيّن الشيخ أن من عبر الصراط دخل الجنة من أول وهلة دون أن يمسه عذاب، فأما الذين يعذبون فإنهم لا يعبرون، بل يسقطون في النار، وينالهم العذاب. والله أعلم.

والذي يشعر به سياق النصوص التي وردت في الصراط أن هذا العبور إنما يكون لأهل الإيمان، وللمنتسبين لأهل الإيمان، أما الأمم الكافرة كاليهود، والنصارى، وعباد الأوثان فهؤلاء ليسوا ممن يمر على الصراط والعياذ بالله كما جاء في الحديث: أن الناس يحشرون يوم القيامة فيقال: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبعون ما كانوا يعبدون فيلقون في النار دون أن يعبروا على الصراط(٢).

<sup>(</sup>۱) روى البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣) من حديث أبي سعيد الله عن النبي الله أنه قال: «ثم يضرب الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم، قيل: يا رسول الله: وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف، كلاليب، وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان، فيمر المؤمنون، كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم...». لفظ مسلم.

<sup>(</sup>٢) في حديث أبي سعيد السابق ـ والسياق لمسلم ـ «إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام =

المقصود: أنه يجب الإيمان بالصراط، وبما جاء من عبور الناس، وتفاوتهم في المرور.

والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغُبَّرِ أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيز ابن الله. فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً، فيتساقطون في النار، ثم يدعى النصارى، فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشناً يا ربنا فاسقنا، قال: فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً، فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين على أدنى صورة من التي رأوه فيها قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا: .. فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم، ولم نصاحبهم فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئاً \_ مرتين، أو ثلاثاً \_ حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب، فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم، فيكشف عن ساق؛ فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، ثمّ يضرب الجسر على جهنم ... الحديث .

وفي حديث أبي هريرة والنبي النبي الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطوافيت الطوافيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز...» رواه البخاري (٧٤٣٧)، ومسلم (١٨٢) واللفط له. وانظر: «فتح الباري» ١٨ / ١٨٤٤.

وإنه لمثال لحال الناس وسيرهم على صراط هذه الحياة فمنهم: من هو مستقيم، ويسير سيراً حثيثاً مواصل ليله ونهاره إلى الله ما يَضيع من وقته شيء، وآخر دونه، فتأمل واقعك.

والسير في هذه الحياة يكون بسير القلوب، وبسير الأبدان تبعاً فيما يتطلب ذلك، وبعد المرور على الصراط والحديث الآن عن المؤمنين الذين عبروا، وتجاوزوا الخطر ويوقف الناس على قنطرة بين الجنة والنار قبل الدخول (۱)، الإخوة المؤمنون الأحباب يقتص لبعضهم من بعض الحقوق التي تكون بينهم فيذهب الغل: ﴿وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلَ الحِجر: ٤٧] حتى لا يكون لأحد على أحد شيء، وهذا غير المقاصة التي جاءت في حديث أبي هريرة أن رسول الله على قال: المقلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته قبل أن يُقْضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»(۲).

قال الشيخ: «فإذا هذبوا ونقوا» وكمل طيبهم أذن لهم بدخول الجنة، فيدخلونها طيبين قد طابوا في الدنيا، وكمل طيبهم وتأهلوا لدخول دار الطيبين: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُم إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَقَّ إِذَا للدخول دار الطيبين: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ النَّقَوْا رَبَّهُم إِلَى الْجَنَّةِ وُمَرًا حَقَّ إِذَا جَاءُوها وَفُرِحَتُ اَبُوبُهَا وَقَالَ هَمُمْ خَزَنَهُم اللَّمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادَخُلُوها خَلِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُورَثِنَا الْأَرْضَ نَتَبُوا مِن الْجَنَّةِ وَيَنْ نَشَاءً فَيْعُم أَجُرُ الْعَمِلِينَ إِنَّ الزَّمَر]، فأهل السنة والجماعة يؤمنون حَيْثُ نَشَاءً فَيْعُم أَجُرُ الْعَمِلِينَ إِنَّ [الزُّمَر]، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالصراط على ما جاء في الأخبار، ويسلمون، فمنهجهم ومذهبهم قائم على التسليم لله ورسوله ﷺ، لا يعارضون شيئاً بآرائهم، وأهوائهم،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٤٠) من حديث أبي سعيد رهيه.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۵۸۱).

ومعقول فلان ورأيه، وأما أهل الأهواء فإنهم يحكمون عقولهم في أخبار الرسول على هذا معقول، وهذا كذا.



## إثبات شفاعات النبي عَلَيْةٍ

وأول من يستفتح باب الجنة محمد ﷺ، وأول من يدخل الجنة من الأمم: أمته.

وله في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، بعد أن يتراجع الأنبياء \_ آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى ابن مريم \_ الشفاعة حتى تنتهي إليه.

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له.

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع [٣١/ ٢] فيمن استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين، والصديقين، وغيرهم، يشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها. ويُخرج الله تعالى من النار أقواماً بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمّن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة.

#### الشتنح

ذكر الشيخ جملة من الأمور التي تكون يوم القيامة، والإيمان بها يدخل في الإيمان باليوم الآخر منها:

أن أول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد على يستفتح فيفتح له، فيدخل فيكون أول من يدخل الجنة مطلقاً (١)، وأول من يدخل الجنة من

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٩٧) من حديث أنس رهيه.

الأمم أمته (۱)، فهو أفضل النبيين والمرسلين (۲)، وأمته خير الأمم (۳)، كل هذا مما صحت به الأحاديث عن النبي على وهذه أيضاً من خصائصه على وفضائله التي يظهر الله بها فضله على رؤوس الأشهاد ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (١) [الشّرح]، ويَدخل بعده وأمته مَن شاء على الله .

ثم يقول الشيخ: إن للرسول عليه ثلاث شفاعات:

الشفاعة الأولى: وهي الشفاعة في أهل الموقف، أن يُقضى بينهم، وتسمى: الشفاعة الكبرى، وهي: المقام المحمود الذي امتن الله به عليه في قوله: ﴿وَمِنَ النَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةُ لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا في قوله: ﴿وَمِنَ النَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةُ لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا الإسراء]، وفي الحديث عن النبي ﷺ: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة»(٤).

وهذه الشفاعة خاصة به، وهي الشفاعة التي يتدافعها الأنبياء أولو العزم، كما ثبت عن النبي على في حديث الشفاعة الطويل المتواتر، حين يأتي الناس لآدم، ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى الله إلى أن ينتهي الناس إلى النبي الله فيقول: «أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد، وأخر له ساجداً، فيقول: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع ...» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨٥٥) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤) من حديث أبي هريرة رهيه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير ابن كثير» عند قوله تعالى: ﴿ ثُنَّتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦١٤) من حديث جابر بن عبد الله ﷺ .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧٥١٠)، ومسلم (١٩٣) من حديث أنس ﷺ، وانظر: «قطف الأزهار المتناثرة» ص٣٠٣ رقم (١١٢).

هذه الشفاعة الكبرى التي يتراجع عنها الأنبياء، ويتقدم لها نبينا محمد على لله لعظيم منزلته عند ربه.

والشفاعة الثانية: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ويجري نحو ما جرى من تدافع وتراجع الأنبياء عن الشفاعة في ذلك، فيشفع ـ أيضاً \_ لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة (١)، وفي كل ذلك إظهار لشرفه ﷺ، وإعلاء لقدره، وإظهار لكرمه على ربه.

وهاتان الشفاعتان ـ شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة ـ خاصتان به لا يشركه فيهما أحد من الأنبياء، ولا غيرهم.

والثالثة: الشفاعة في أهل الكبائر فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها، وهذه الشفاعة له، ولغيره من الأنبياء، والصديقين، والشهداء، والصالحين، والملائكة.

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله، ويثبتون هذه الشفاعة للنبي عليها وغيرها، لكن هذه أهمهما وأبرزها، ولهذا اقتصر الشيخ عليها فاثنتان خاصتان به، والثالثة مشتركة، ولكن له منها الحظ الأوفر، فإنه ثبت أنه عليه يشفع أربع مرات، يقول: «فأشفع فيحد لي حداً، فأخرجهم من النار، وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأشفع فيحد لي حداً، فأخرجهم من النار، وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأشفع فيحد لي حداً، فأخرجهم من

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٩٥) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>۲) ص ۱۵۲.

النار، وأدخلهم الجنة إلى أربع مرات (١).

ويُخْرِج الله من النار أقواماً بغير شفاعة (٢)؛ بل بمحض فضله ورحمته عتى مَن يخرج بشفاعة الشافعين، هل خرجوا إلا برحمة الله، وبفضله؟

مَن الذي أذن للشافع أن يشفع؟ ومن الذي قبل منه الشفاعة؟

فهو ﷺ تارة يسدي فضله بسبب يهيؤه، ويجريه على يد بعض العباد، وتارة يمنح ويؤتي فضله دون توسط سبب، والسبب إذا توسط فهو - أيضاً - عائد إلى إرادته تعالى ورحمته وفضله، فالأمر له أولاً وآخراً، يكرم الشافع فيأذن له بالشفاعة، ويرحم المشفوع له فينجيه من العذاب بشفاعة من أذن له بالشفاعة والقبول.

قال الشيخ: «ويبقى في الجنة فضل عمَّن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة».

ثبت هذا في الحديث عن النبي ﷺ: «لا تزال جهنم يلقى فيها، وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقاً، فيسكنهم فضل الجنة»(٣).



<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۱۸۷ حاشیة (۵).

<sup>(</sup>٢) روى البخاري (٧٤٣٩) \_ واللفظ له \_، ومسلم (١٨٣) من حديث أبي سعيد الخدري روي النبي على أنه قال: «... يشفع النبيون، والملائكة، والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواماً قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة، فينبتون في حافيته كما تنبت الحبيّة في حميل السيل...» الحديث.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص١٣٢.

# كلمة مجملة عن اليوم الآخر

وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب، والعقاب، والثواب، والجنة، والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المُنَزَّلة من السماء، [والأثارة](۱) من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد على من ذلك ما يشفى، ويكفى، فمن ابتغاه وجده.

#### الشكرح

هنا أَجْمَلَ الشيخ الكلام عن اليوم الآخر بعد ما ذكر أشياء مما يكون يوم القيامة، مما يجب الإيمان به، ثم ختم بهذه الجملة.

أي أنواع، وتفاصيل ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والعقاب، والثواب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك موجود في الكتب الله المنزلة من السماء: كالتوراة، والإنجيل، والقرآن، وغيرها من كتب الله المنزلة، كلها تضمنت من هذا ما تضمنته، وكذلك في المأثور عن الأنبياء آثار كثيرة تتضمن أخباراً عن اليوم الآخر، لكن لا يُثبت من ذلك إلا ما وصلنا بخبر المعصوم على الله .

أما الآثار المروية عن الأنبياء التي لم تثبت بطريق يجب اعتماده، فالأمر فيها معلق على الدليل، كأخبار بني إسرائيل؛ إما أن يقوم الدليل على كذبه فيرد، أو على صدقه فيجب الإيمان به، أو يبقى لا يصدق ولا يكذب، ولا شك أن الأنبياء أخبروا عن اليوم الآخر،

<sup>(</sup>١) في (ب): والآثار.

لكن إذا جاءت عنهم جزيئات تفصيلية، فلا بد من ثبوت ذلك.

وفي العلم الموروث عن محمد ﷺ، وهو ما جاء في الكتاب والسنة، من ذلك ما يشفي ويكفي، لا نحتاج أبداً إلى أن نرجع إلى التوراة، والإنجيل، أو أخبار بني إسرائيل ففي الكتاب والسنة الغنى، اقرأ القرآن ماذا تجد فيه من الحديث عن اليوم الآخر؟

تجد الكثير، بل إنه لم يأت من تفاصيل اليوم الآخر في الكتب المنزلة مثل ما جاء في القرآن، وكذلك سنة النبي ﷺ فيها من الأخبار، والآثار المتعلقة باليوم الآخر شيء كثير.

وهذا العلم موجود، وميسر، لمن ابتغاه وطلبه، ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ۞﴾ [القَمَر].



# مذهب الفرقة الناجية في الشرع والقدر وأفعال العباد

وتؤمن الفرقة الناجية (١) \_ أهل السنة والجماعة \_ بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين:

فالدرجة الأولى: الإيمان بأنّ الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات، والمعاصي، والأرزاق، والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة (٢)، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه (٣)، جفت الأقلام وطويت الصحف (٤) كما قال سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَلسَكَمَاءِ المُتَكَاءِ

<sup>(</sup>١) في (ب) وزيادة: من.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٣١٧/٥، وأبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٥) \_ وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه \_، وابن جرير في «تاريخه» ٢٨/١ \_ وصححه \_، والضياء في «المختارة» في مواضع، منها: ٣٥١/٨ \_ ٣٥٣ من حديث عبادة بن الصامت عليه الصامت الصامت الصامت الصامت الصامت الصامت الم

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٥/١٨٢، وأبو داود (٢٩٩٤)، وابن ماجه (٧٧)، وابن حبان (٧٢٧) من حديث ابن الديلمي عن أبي بن كعب، وابن مسعود، وحذيفة موقوفاً، ورفعه زيد بن ثابت في، وقال الذهبي في «المهذب في اختصار السنن الكبير» ٨/٢١٣٤: إسناده صالح، وصححه ابن القيم في «شفاء العليل» ص١١٣. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ١/٢٩٣، والترمذي (٢٥١٦) \_ وقال: حسن صحيح \_، والضياء في =

وَالْأَرْضُ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ الحجّ]، وقال: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلّا فِي حَبَّبِ مِن قَبْلِ أَن نَبرُأُهَأ إِلّا فِي حَبَّبِ مِن قَبْلِ أَن نَبرُأُهَأ إِلّا فِي حَبَّبِ مِن قَبْلِ أَن نَبرُأُهَأ إِلّا فِي مُواضع عَملة وتفصيلاً، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، يكون في مواضع جملة وتفصيلاً، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاً فيؤمر بأربع الإله المحلمات فيقال: «اكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي، أو سعيد» (١٠). ونحو ذلك، فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديماً، ومنكروه اليوم قليل.

وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله تعالى النافذة، وقدرته الشاملة، وهو [الإيمان] (٢) بأن ما شاء الله كان، وما [لم يشأ (٣)] لم يكن، وأنه ما في السموات، والأرض من حركة، ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه في على كل شيء قدير، من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض، ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره، ولا رب سواه، وقد أمر العباد بطاعته، وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين، والمحسنين، والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا، وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم.

وللعباد قدرة على أعمالهم، وإرادة، والله خالقهم، وخالق قدرتهم،

<sup>= «</sup>المختارة» ۲۲/۱۰ ـ ۲۰، من حديث ابن عباس را وحسنه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ص٣٤٥.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣) من حديث ابن مسعود رهيه.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: (ب) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): شاء.

وإرادتهم، كما قال: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَالتَّكُويرِ].

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي على مجوس هذه الأمة (١) ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلبوا العبد قدرته، واختياره، ويخرجون عن أفعاله، وأحكامه حِكَمها، ومصالحها.

# الشتنح

قال الشيخ: «وتؤمن الفرقة الناجية بالقدر خيره وشره» وكان الأنسب لو قال: فصل؛ لأنه انتقل إلى موضوع جديد، ويلاحظ أن الشيخ ميز هذا المقام بتعبير؛ لأن مسألة القدر هي من المسائل الكبار التي تباينت فيها مذاهب الأمة.

وتؤمن الفرقة الناجية المنصورة \_ أهل السنة والجماعة \_ بالقدر

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٢/ ٨٦ و ١٩٠٥، وأبو داود (٢٩١١ و ٢٩٩٦)، والحاكم ١٩٠١ و وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه \_، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٤/٧٠٧، وقال المنذري في «تهذيب السنن» ١٨٥٠: هذا منقطع، سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر، وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت. وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» ١٠٠٧ - ٦١: هذا المعنى قد روي عن النبي من حديث ابن عمر، وحذيفة، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ورافع بن أبي العز في «شرح الطحاوية» ٢٠٨٧: كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها، وقال في ٢٠٧٧ - بعد ذكر هذا الحديث \_: وروي والصحيح أنها موقوفة. وانظر: «الموضوعات» لابن الجوزي ١/ ٤٥١، و«أجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح» ٣/ ١٧٧٩، وتعليق المعلمي و«أجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح» ٣/ ١٧٧٩، وتعليق المعلمي على «الفوائد المجموعة» ص٥٠٥.

خيره وشره، ولاحظ أن هذا هو الأصل السادس، وأن الشيخ أشار إلى بعض ما يتعلق بالإيمان بالله، وكتبه، ورسله واليوم الآخر، ثم انتهى إلى الكلام عن الأصل السادس وهو الإيمان بالقدر، فالفرقة الناجية المنصورة تؤمن بالقدر خيره وشره، كما في قوله عليه: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»(١).

تؤمن بالقدر يعني: بتقدير الله للأشياء قبل كونها، والأشياء المقدرة فيها خير وشر، فالقدر يطلق ويراد به:

التقدير السابق: تقدير الله للأشياء في علمه وكتابه.

ويطلق القدر على: الشيء المقدر، تقول عن الحادث: هذا قدر يعني \_: أمر مقدر، فكل الأشياء قدر: قيامك، وقعودك، ومشيك، وأكلك، وشربك، والصحة، والمرض كلها قدر، ولهذا لما سئل النبي عن الأدوية والرقى فقالوا: هل ترد من قدر الله؟ قال: «هي من قدر الله» (٢٠). ولما رأى عمر رفي الرجوع بالناس عن الشام لما بلغهم أنه قد نزل بها الطاعون بعدما استشار الصحابة، فقال أبو عبيدة بن الجراح وفيه: يا أمير المؤمنين أفراراً من قدر الله؟ قال: نعم! نَفِرُ من قدر الله إلى قدر الله، فجاء عبد الرحمن بن عوف وفيه \_ وكان متغيباً في بعض حاجته \_ فقال: إن عندي في هذا علماً سمعت رسول الله على يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تَقْدَموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها يغرجوا فراراً منه».

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۲۹.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٣/٢١٦، والترمذي \_ وحسنه \_ (٢٠٦٥)، وابن ماجه (٣٤٣٧)، وابن ماجه (٣٤٣٧)، وابن ماجه (٣٤٣٧)، والحاكم والحاكم ١٩٩/٤ \_ وصححه \_ عن أبي خزامة عن أبيه هيه. وأخرجه ابن حبان (٢٠٩٠) عن كعب بن مالك هيه. وأخرجه الطبراني (٣٠٩٠) والحاكم ١٩٩/٤ من حديث حكيم بن حزام هيه.

وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم ٢/ ٣٣٨، و«العلل» للدارقطني ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧٢٩)، ومسلم (٢٢١٩) من حديث ابن عباس را

قال الشيخ: «الإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين...».

الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما يكون قبل أن يكون بعلمه القديم الأزلي، وعلم ما العباد فاعلون من الطاعات والمعاصي، كل ذلك معلوم للرب بعلمه القديم، هذه المرتبة الأولى من الإيمان بالقدر، فلا بد في الإيمان بالقدر من الإيمان بعلم الله السابق، هذا شيء.

الشيء الثاني: الإيمان بأن الله كتب مقادير الأشياء عنده في كتاب، وهو: اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، وهو الكتاب المبين، أو الإمام المبين، وهو الذكر قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَنَا فِي الزَّبُورِ مِنَ الْمَبْدِ الذِّكِرِ أَنَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّيَامِونَ ﴿ وَلَقَدْ الله الله عَالَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله مقادير بقلم المقادير كما في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة».

وفي الحديث الآخر عنه ﷺ: «كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء»(١).

فكل ما هو كائن إلى يوم القيامة قد كُتِب: ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّمَر].

ومن أدلة المرتبتين: العلم والكتابة قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱللَّهَ مَا فِي ٱللَّهَ مَا فِي ٱللَّهَ مَا فِي ٱللَّهَ يَسِيرُ ۗ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبٍّ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحَجّ].

فجمع سبحانه بين علمه تعالى بكل شيء، واشتمال كتابه على كل شيء، فكل ما جرى ويجري في هذا شيء، فكل ما جرى ويجري في هذا الوجود مكتوب في اللوح المحفوظ، قال تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا وَلَا شَتْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا يَعْلَمُهَا وَلَا اللهِ عَلَمُهَا وَلَا اللهِ عَلَمُهَا وَلَا اللهِ عَلَمُها وَلَا اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُها وَلَا اللهِ عَلَمُها وَلَا اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُها وَلَا اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُها وَلَا اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عِلْهُ عَلَمُ عَلَا عَلَا

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۱۰۷.

حَبَّةِ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَٰبٍ مُّبِينِ ﴿ الْأَنعَامِ].

فعلى سبيل المثال: كل ما يجري للإنسان من أحوال: صحة ومرض، وهم وحزن، أو سعة رزق أو ضيقه، أو سعادة أو شقاوة، كل ذلك مكتوب.

هذا التقدير العام الأول.

وهناك تقديرات أخرى:

تقدير ثان: يتعلق بآدم وذريته، قبل أن يخلق الله آدم بأربعين عاماً كما في الحديث الصحيح في محاجة آدم وموسى، قال آدم لموسى الشرة: ﴿وَعَصَىٰ عَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ﴾؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملتُ عملاً كتبه الله عليّ أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله عليّ أن أدم موسى (۱).

وتقدير ثالث: وهو تقدير يتعلق بكل إنسان، فكل إنسان له تقدير خاص، كما في الحديث المتفق على صحته عن النبي على أنه قال \_ في الجنين عندما يبلغ أربعة أشهر \_: «فيأتيه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه، وأجله، وعمله وشقى أو سعيد»(٢).

وتقدير رابع، وهو التقدير الحولي: وهو ما يكون في ليلة القدر: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرِّكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُقْرَقُ كُلُ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ وَهِ مَا يكونَ فِي ليلة القدر: [الدّخان].

وسميت ليلة القدر؛ لأن الله يقدر فيها ما يكون في السنة من ليلة القدر إلى مثلها \_ أي: \_ من السنة إلى السنة، وهذه التقديرات لا تناقض التقدير، والكتاب الأول، والله تعالى حكيم عليم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٦١٤)، ومسلم (٢٦٥٢) ـ واللفظ له ـ من حديث أبي هريرة والنظر: تعليقاً لشيخ الإسلام على هذا الحديث في «الفرقان بين أولياء الرحمٰن وأولياء الشيطان» ٢٥٨/١١.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص۱۹۳.

الدرجة الثانية من الإيمان بالقدر: الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن هذا الوجود لا يكون فيه من حركة، ولا سكون، ولا تقديم، ولا تأخير، ولا وجود صغير، ولا كبير إلا بمشيئة الله سبحانه، وهذه المرتبة مضمونها الإيمان بعموم مشيئة الله؛ لأن مشيئة الله عامة، لا يخرج عنها شيء، لا أفعال العباد، ولا الحيوان ولا غيرها. وهذه المرتبة الثالثة من مراتب القدر.

والمرتبة الرابعة: \_ وهي: الشيء الثاني من الدرجة الثانية \_: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، فهو خالق السلموات والأرض ومن فيهن، وما بينهما من الذوات والصفات والأفعال، خالق العرش، وما دون العرش: ﴿اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرّعد: ١٦].

الخلاصة: أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بهذه الأمور الأربعة، وتسمى مراتب الإيمان بالقدر، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر على هذا الوجه بمراتبه الأربعة.

وأما المنكرون للقدر فهم طائفتان:

غلاة أنكروا العلم والكتاب، ويقولون: إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها، ومعنى هذا: أنه لم يُقَدِّر الأشياء، ولم يكتب ما سيكون، كما ينكرون عموم المشيئة، وعموم الخلق، ويُخْرِجون أفعال العباد عن مشيئة الله وخلقه.

وهذا مذهب قدماء القدرية وغلاتهم.

أما المتوسطون منهم: فينكرون المرتبة الثالثة، والرابعة، وهي: عموم المشيئة، والخلق، ومنهم: المعتزلة، فينكرون عموم المشيئة، وعموم الخلق، فيُخْرِجون أفعال العباد عن مشيئة الله، فعندهم أن أفعال العباد ليست بمشيئة الله، والعبد يتصرف بغير مشيئة الله، والله لا يقدر أن يغير من حال الإنسان شيئاً، فيتضمن ذلك تعجيز الرب \_ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً \_.

ويُخْرِجون أفعال العباد عن ملكه، فمضمون قولهم: أنه تعالى ليس له الملك كله!

ومع الإيمان بالقدر بما يشتمل عليه من الأمور الأربعة التي نقول: إنها مراتب الإيمان بالقدر؛ فإنه يجب الإيمان بالشرع، وقد اختلف الناس في هذا المقام (١)؛ فمنهم:

من آمن بالشرع، وأنكر القدر، وهم: القدرية؛ كالمعتزلة، وغيرهم.

ومنهم: من آمن بالقدر، وكفر بالشرع، أو أعرض عن الشرع، ولم ينظر إليه؛ كالجبرية الذين يقولون: الإنسان مجبور على أفعاله، وشرهم الذين يعارضون الشرع بالقدر، ومنهم المشركون الذين قالوا: ﴿لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا أَشَرَكُنا﴾ [الأنعام: ١٤٨] فعارضوا دعوة الرسل محتجين بالقدر.

وطائفة قالوا: إن الشرع، والقدر فيهما تناقض، فطعنوا في حكمة الرب سبحانه، وتُعَارِض بين الشرع، والقدر، وإن أثبتتهما وتسمى: الإبليسية؛ فزعيمهم في هذا إبليس، فهو الذي اعترض على الرب، وطعن في حكمته، مع إقراره بالشرع والقدر، فكان هو إمام هذه الطائفة المخذولة.

وأهل السنة والجماعة: يؤمنون بالقدر بما يشتمل عليه من الأمور الأربعة، ويؤمنون بالشرع، وأن الله أمر عباده بالإيمان والطاعات، ونهاهم عن الكفر والفسوق والعصيان، وأنه تعالى يحب المتقين، والمقسطين، والتوابين، والمتطهرين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والمفسدين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين.

<sup>(</sup>١) «الرسالة التدمرية» ص٨٨٥.

والإيمان بالشرع يتضمن الفرق بين ما يحبه الله ويبغضه، ويتضمن إثبات الأسباب، وكونها مؤثرة بإذن الله، ويدخل في ذلك الإيمان بأن العباد فاعلون حقيقة، وأن لهم مشيئة واختياراً، خلافاً للجبرية، وأن الله خالق قدرتهم وأفعالهم، كما تقدمت الإشارة إلى هذا عند ذكر وسطية أهل السنة والجماعة بين الجبرية والقدرية (۱).

ولا يستقيم أمر العباد، وإيمانهم؛ بل لا تستقيم الحياة إلا بهذا وهذا، فمن أنكر واحداً منهما، أو غفل عنه ضل عن الصراط المستقيم، وانحرف في سلوكه وتصرفاته، وفسد من أمور المجتمع بحسب ما وقع من الخلل في ذلك، فلا بد من النظر إلى الأمرين جميعاً، ووضع كل من الأمرين في موضعه، فعند المصائب عليك أن تنظر إلى القدر، وتؤمن بقدر الله، ولا تتسخط من قضائه وقدره.

وعند المعائب والمعاصي عليك أن تنظر إلى الشرع؛ فتلوم نفسك، وتستغفر وتتوب إلى ربك، وتراجع نفسك وتندم.

ومن نظر إلى القدر عند المعاصي هانت عليه، وأصبح لا يبالي بمعصية الله فيقدم عليها، ويستخف بها.

وقول الشيخ: «وقد أمر العباد بطاعته، وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين» إلخ.

هذا تفصيل لقوله: «والعباد فاعلون حقيقة» فما داموا هم الفاعلون حقيقة، إذاً؛ فالعبد هو: المؤمن، والكافر، والبر، والفاجر، والمطيع، والعاصي. . إلخ.

وقول الشيخ: «ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره».

منهم الجبرية؛ فالجبرية يغلون في إثبات القدر، فهم يقرون بعموم

<sup>(</sup>۱) ص ۱٤٩.

مشيئة الله، وبعموم قدرته وخلقه، ولكنهم غلوا حتى سلبوا العبد قدرته واختياره.

وقول الشيخ: «ويخرجون عن أفعاله، وأحكامه حِكَمها ومصالحها».

وهو ما يتضمنه مذهب القدرية الجبرية من نفي الحكمة، فعندهم أن كل ما هو ممكن يجوز على الرب في ، وهو تعالى يتصرف بزعمهم بمحض المشيئة لا لحكمة، فهو يجعل هذا طائعاً، وهذا عاصياً، أو يعذب هذا، وينعم هذا، أو يأمر بكذا، وينهى عن كذا؛ كل ذلك بمحض المشيئة، فلا فرق عندهم بين أمره بالتوحيد، ونهيه عن الشرك، ولذا يجوز عندهم العكس، وهو: أن يأمر بالشرك، وينهى عن التوحيد!

وأن تنعيمه للمؤمنين والصالحين في الجنة، وتعذيبه للكافرين؛ كل هذا بمحض المشيئة ليس في شيء من ذلك حكمة \_ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً \_.



## مذهب أهل السنة في الإيمان، ومرتكب الكبيرة

ومن أصول [الفرقة الناجية](١): أن الدين، والإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية [٣٢/٢]. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى، والكبائر، كما تفعله الخوارج؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصى، كما قال سبحانه في آية القصاص: ﴿فَكُنَّ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨]، وقال: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَنِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيٓءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُونًا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ (أ) إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحُجرَات: ٩، ١٠]، ولا يسلبون الفاسق الملى اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار، كما تقوله المعتزلة؛ بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النِّسَاء: ٩٢]، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢]، وقول النبي ﷺ: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، [ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن](٢)، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو

<sup>(</sup>١) في (م): أهل السنة والجماعة.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م).

مؤمن»(١). ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته؛ فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم.

#### الشتنح \_

عقد الشيخ كَاللهُ هذا الفصل؛ لبيان مذهب أهل السنة في ثلاث مسائل سبقت الإشارة إلى بعضها، عند الكلام على وسطية أهل السنة والجماعة بين فِرَق الأمة (٢).

#### المسألة الأولى:

ما يتناوله اسم الإيمان \_ أي \_ مسمى الإيمان ما هو؟

يقول الشيخ كَاللهُ: «من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين، والإيمان قول وعمل».

قول وعمل خلافاً للمرجئة الذين يقولون: إن الإيمان تصديق القلب فقط، وأما الأعمال فليست من الإيمان، أو كقول الجهمية: هو المعرفة، والمعنى متقارب.

وخلافاً للكرامية الذين يقولون: الإيمان هو التصديق باللسان، فمن صدَّق بلسانه؛ فهو مؤمن يعني: في الدنيا، وإن كان مخلداً في الناريوم القيامة.

لكنه في الحقيقة ليس بمؤمن، من صدَّق بلسانه، وأظهر الإيمان بلسانه فقط؛ فليس بمؤمن في الحقيقة، بل هو منافق هذا هو اسمه الشرعي قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة].

وخلافاً لمرجئة الفقهاء كالإمام أبي حنيفة، ومن تبعه الذين يقولون: الإيمان تصديق القلب، وإقرار اللسان.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٧٥)، مسلم (٥٧) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٢) ص١٥١ وما يعدها.

وأئمة أهل السنة ينكرون كل هذه الأقوال، ويقولون: إن الإيمان قول وعمل؛ للأدلة الكثيرة التي دلت على هذا، فالرسول على فسر الإيمان في حديث جبريل: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه...» الحديث بأصوله الستة، وهي اعتقادية.

وفسر النبي على الإيمان في حديث وفد عبد القيس بأمور عملية قال لهم: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس»(٢).

ففسره بأمرو عملية بنحو تفسيره للإسلام، وأبلغ من هذا قوله عليه: «الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»(٣).

يقول الشيخ: «من أصول السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل» ثم يفصل ذلك بقوله: «قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح».

يعني: أن الإيمان يشمل هذه الأمور الخمسة:

قول القلب: اعتقاد القلب، وهو: تصديقه.

وقول اللسان: هو الإقرار، كما يقر الكافر عند إسلامه، بقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.

وعمل القلب: كمحبة الله تعالى، ورسوله ﷺ، وأوليائه، ومحبة ما يحب، والخوف من الله، ورجائه، والتوكل عليه.

وعمل اللسان: كالذكر بأنواعه، وتلاوة القرآن، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه في ص۲۹.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩) ومسلم (٣٥) ـ واللفظ له ـ من حديث أبي هريرة رهيه .

وعمل الجوارح: كالصلاة، وما فيها من عمل الجوارح؛ كالقيام، والركوع والسجود، والحج، وما فيه من عمل الجوارح؛ كالطواف، والسعى، وسائر المناسك؛ فالإيمان يشمل ذلك كله.

فالإيمان بضع وستون شعبة؛ فالصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والصيام من الإيمان، والحج من الإيمان.

قوله: «قول القلب واللسان».

هذا تفصيل لقول أهل السنة: قول القلب واللسان \_ يعني \_: اعتقاد القلب، وإقرار اللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح.

وهذا أتم من قول من يقول: إن الإيمان اعتقاد بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. صحيح أن هذا يرد مذهب المرجئة، لكن ما ذكره الشيخ من هذه الأمور الخمسة أتم؛ لأنه يستوعب كل جوانب الإيمان.

وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه: أن الإيمان قول، وعمل، خلافاً لكل من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان؛ فالأعمال من الإيمان، وأدلة ذلك ظاهرة بينة لمن تدبر نصوص الكتاب والسنة.

#### المسألة الثانية:

أن الإيمان يزيد وينقص، وكثير من المرجئة يقول: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه التصديق، وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص.

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص، وما دخلته الزيادة دخله النقص إذا خلا عن الزيادة قال تعالى: ﴿لِيَزْدَادُوٓا إِيمَانَا مَعَ إِيمَنِهِمُ وَالسَنَةُ، زَادَتُهُمُ إِيمَانًا وَعَلَى إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِمُ وَالسَّهُ (اَلهَ تُستح: ٤]، ﴿وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ وَالنَّهُ، زَادَتُهُمُ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالأنفال: ٢] ﴿ اللَّهِ مَا لَا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ وَيَهِمْ فَزَادَهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ( الله عمران].

فالإيمان يزيد بالطاعة، فكل من كان لله أطوع كان إيمانه أكمل، والتصديق بالقلب يقوى ويضعف.

وينقص الإيمان بالمعصية، وهذا هو المعقول، أفيكون إيمان التقي المستقيم على أمر الله ظاهراً وباطناً كإيمان المنتهك لحرمات الله؟!

أفيكون إيمان آحاد المؤمنين كإيمان الكُمَّل من المؤمنين كأبي بكر وعمر في فضلاً عمن فوقهم؟!

وكل من أوتي علماً وبصيرة، وتفقداً لحاله؛ فإنه يحس بزيادة الإيمان ونقصه: بقوة الخوف من الله، وقوة التوكل، فالخوف يقوى ويضعف، والرجاء يقوى ويضعف.

هذا في أحوال القلوب فضلاً عن الأعمال الظاهرة.

وكما تقول المرجئة: إن الإيمان واحد، وأهله فيه سواء، كذلك الخوارج والمعتزلة عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ـ بمعنى ـ أنه كلُّ لا يتجزأ، فإذا فات منه جزء، أو فقد منه جزء زال الكل، كمرتكب الكبيرة يزول إيمانه كله بزوال بعضه بفعل تلك الكبيرة.

وعند أهل السنة: لا يزول كل الإيمان بزوال بعضه.

والإيمان شعب كما في الحديث (١)، لكن منها شعب قد يزول الإيمان بزوالها، وإلا لوقع الناس في حرج عظيم.

## المسألة الثالثة: حكم مرتكب الكبيرة:

أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، وأهل القبلة هم: كل من أظهر الإسلام ولم يأت ناقضاً من نواقضه، كما في الحديث عن النبي على: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم...»(٢) فكل الطوائف التي لا يحكم بكفرها، فهي من أهل القبلة، والمنافقون من أهل القبلة في الظاهر، وإلا فهم ليسوا

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۲۰۶.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٩١) من حديث أنس ﷺ.

من المؤمنين، بل هم مع الكافرين قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَالْكَنْفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النِّساء: ١٤٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي النَّسَاءِ النِّسَاءِ النِّسَاء].

فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي: أي لا يقولون: يكفر بفعل أي معصية.

فالمعاصي أنواع: معاص توجب الكفر، وتنقض الإسلام؛ كالاستهزاء بآيات الله وبرسول الله: ﴿وَلَإِن سَاَلْتَهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّ اللهِ وَهُولِين سَالَتُهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّ فَوْضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَمَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسَّتَهْزِءُونَ ﴿ التّوبة].

ومثل: سب الإسلام، أو سب الرسول على هذه ذنوب يخرج بها الإنسان عن الإسلام؛ ولهذا قال الشيخ: «إن أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي»، خلافاً للخوارج؛ فإن الخوارج يكفرون بالذنوب، والمعروف أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة(١).

فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب خرج عن الإسلام عندهم، وصار مرتداً حلال الدم والمال؛ كالسارق، والزاني، وشارب الخمر.

أما أهل السنة، فإنهم لا يكفرون بهذه الذنوب، بل أخوة الإيمان باقية مع المعصية؛ فالقاتل أخٌ للمقتول، قال الله تعالى في آية القصاص: ﴿ فَمَنَ عُفِي لَهُ ﴿ وَمِنْ أَخِيهِ [البقرة: ١٧٨] يعني: القاتل الذي عفي له ﴿ مِنْ أَخِيهِ [البقرة: ١٧٨] يعني: من دم أخيه المقتول، فالقاتل والمقتول أَخَوان في الإسلام، وإن كان القاتل عاصياً ظالماً، والمقتول مظلوماً.

لكن هذا الذنب لا تزول معه أخوة الإيمان، ومثل هذه آية الحجرات: ﴿ وَإِن طَآبِهُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا ﴾ [الحجرات: ٩] والحُجرَات: ١٠] فأهل السنة لا

<sup>(</sup>۱) «مقالات الإسلاميين» ص٨٦، و«الملل والنحل» ١/ ٨٥، وقال شيخ الإسلام: الخوارج يكفرون بالذنب الكبير، أو الصغير عند بعضهم. «مجموع الفتاوى» ١٥١/١٩.

يسلبون العاصي، أو الفاسق الملي \_ الملي: نسبة لملة الإسلام \_ الإيمان كما تفعل الخوارج والمعتزلة.

والخوارج لا يقتصرون على سلبه الإيمان، بل يسلبونه الإيمان ويكفرونه، أما المعتزلة فإنهم يسلبونه الإيمان، وأهل السنة لا يكفرونه، ولا يسلبونه الإيمان، ولا يخلدونه في النار يوم القيامة، بل هو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثم يخرجه من النار برحمته به وبشفاعة الشافعين من أهل طاعته، وكل ذلك من فضله، وكرمه، وإحسانه.

وذكر الشيخ: أن الفاسق يدخل في اسم الإيمان في بعض الآيات، وقد لا يدخل في بعض الآيات، ففي قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ وَقَد لا يدخل في بعض الآيات، ففي قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ التي أَوْمِنَةِ ﴾ [النّساء: ٩٢] هذه يدخل فيها الفاسق، فليس من شرط الرقبة التي أمر الله بتحريرها كمال الإيمان، بل يجزئ تحرير رقبة إنسان ذكر أو أنثى معه أصل الدين، ولهذا قال الرسول ﷺ للجارية \_ التي أراد سيدها أن يعتقها \_: «أين الله؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة»(١).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۱۳۳.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص٢٠٣.

المسلم الزاني وهو يزني عنده أصل الإيمان لا يزول عنه؛ لأنه لو زال عنه صار مرتداً، لكن يزول عنه الإيمان الكامل الذي يمنع من الإقدام على الفاحشة.

ومتى يعود له إيمانه؟ إذا تاب عاد إليه ما كان معه من إيمان.

وذكر الشيخ في ختام هذا الفصل حكم الفاسق ـ وهو مرتكب الكبيرة العاصي من المسلمين ـ أن أهل السنة يقولون فيه: «إنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه» أي: هو مؤمن بما معه من إيمان.

«فاسق بكبيرته» أي: فاسق باعتبار الكبيرة.

يقول الشيخ: «فلا يعطى الاسم المطلق» فيقال: هو مؤمن، أو هذا مؤمن.

"ولا يسلب مطلق الاسم" فيقال: إنه ليس بمؤمن؛ لأن هذه فيها سلب لمطلق الإسلام، فلا يعطى الاسم المطلق؛ بحيث يوصف بالإيمان الكامل، فيقال: هذا مؤمن.

ولهذا لما قَسَم الرسول عَلَيْ قَسْماً، فقال له سعد بن أبي وقاص وَ إِنهَ الله أعط فلاناً، فإنه مؤمن، فقال النبي عَلَيْ : أو مسلم، أقولها ثلاثاً، ويرددها على ثلاثاً، أو مسلم»(١).

ففرَّق بين الإيمان والإسلام، فالإسلامُ يقع على سائر المسلمين، فكل من شهد أن لا إلَه إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام، فهو مسلم، فاسم الإسلام أعم وأوسع دائرة، ولا يكون الإنسان مسلماً على الحقيقة، إلا ومعه أصل الإيمان: إيمان القلب.

فكل مؤمن مسلم، وكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً الإيمان الكامل.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧)، ومسلم (١٥٠).

فهذا تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسائل الثلاث: في مسمى الإيمان وما يتناوله هذا الاسم، وفي زيادة الإيمان ونقصانه، وفي حكم مرتكب الكبيرة، أو الفاسق الملي، يعني: بأي التعبيرين.

وقد أشار إلى مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، ومذهب الخوارج، ومذهب المعتزلة، فأهل السنة والجماعة يخالفون هذه الطوائف فيما ابتدعوه من الأسماء والأحكام، فمرتكب الكبيرة حكمه في الدنيا \_ مثلاً \_: أنه مؤمن ناقص الإيمان ليس بكافر، ولم يخرج عن الإيمان مطلقاً، وفي الآخرة تحت مشيئة الله.

وهذا هو موجب عدل الرب و في فلا يُسَوِّي بين مَن آمن به، وبرسله مع ارتكاب بعض الذنوب، وبين من كفر به، وبرسله، كما لا يسوي بين العاصي الفاسق المجترئ على حرمات الله، وبين المتقين: وأَمْ نَجْعَلُ النَّهِ وَعَكِلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ آمَ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ



# مذهب أهل السنة في أصحاب رسول الله ﷺ، وقرابته، وأزواجه

ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، وألسنتهم لأصحاب محمد ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، وألَّذِب جَآءُو مِنْ بَعْدِهِم مَ يُقُولُوك رَبَّنَا آغَفِر لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِبِنَ سَبَقُونًا بِٱلْإِيمَنِ وَلاَ بَعَعْلَ فِي قُلُونِنَا يَقُولُوك رَبَّنَا إِنَّك رَءُوثُ رَحِيمُ ﴿ الحشراء وطاعة النبي و قوله: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه (١٠). ويقبلون ما جاء به الكتاب، أو السنة، أو الإجماع من فضائلهم، ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل السنة، أو الإجماع من فضائلهم، ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من بعده وقاتل السنة، أو الإجماع من الأنصار، ويؤمنون بأنه الله تعالى قال لأهل بدر ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأنه الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر ـ: «اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم (٢٠)، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما أخبر به النبي وبأنه لا قد رضي عنهم، ورضوا عنه، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة (٤)، بل قد رضي عنهم، ورضوا عنه، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة (٤)، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي على كالعشرة (٥)، وكثابت بن قيس بن ويسهدون بالجنة لمن شهد له النبي كله كالعشرة (٥)، وكثابت بن قيس بن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۲۷۳) \_ واللفظ له \_، ومسلم (۲۵٤۱) من حديث أبي سعيد الخدري رفي المنطقة المنط

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٠٠٧)، ومسلم (٢٤٩٤) من حديث على بن أبي طالب ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٤٩٦) من حديث جابر ﷺ، عن أم مبشر ﷺ

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٨٤٠)، ومسلم (١٨٥٦) من حديث جابر بن عبد الله ﷺ.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤٦٤٩)، والترمذي (٣٧٥٧)، \_ وقال: حسن صحيح \_، وابن ماجه =

شمَّاس<sup>(۱)</sup>، [وغيرهم من الصحابة]<sup>(۲)</sup>.

ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على، وغيره، من أن «خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر، ثم عمر» (٣). ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي، كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان، وعلي، بعد اتفاقهم على أبي بكر، وعمر [أيهما أفضل، فقدَّم قومً] عثمان، وسكتوا، أو ربَّعُوا بعلي، وقدَّم قومٌ علياً، وقوم توقفوا. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة \_ مسألة عثمان وعلي \_ ليست من الأصول التي يُضَلَّل المخالف فيها عند (٥) جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يُضَلَّل المخالف فيها مسألة الخلافة.

وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله على أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة؛ فهو أضل من حمار أهله.

ويحبون أهل بيت رسول الله ﷺ ويَتَوَلُوْنَهم ويحفظون فيهم وصية

<sup>= (</sup>۱۳۳)، وصححه ابن حبان (۱۹۹۳)، والضياء في «المختارة» ٣/ ٢٨٢ \_ (۱۳۳)، من حديث سعيد بن زيد ﷺ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٤٦)، ومسلم (١١٩) عن أنس ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٢) لا توجد في (ب).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ١٠٦/١ و١٠٢٧ والبخاري (٣٦٧١)، وابن أبي عاصم في «السنة» ٢/ ٥٥٥ \_ ٥٥٨، والطبراني في «الكبير» ١٠٧/١، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٩٩٧ \_ ١٠٢١، وقال شيخ الإسلام، أيضاً: وقد ثبت عن علي في «صحيح البخاري»، وغيره من نحو ثمانين وجهاً أنه قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر، ثم عمر». «مجموع الفتاوى» ٢٨/ ٤٧٣، ونحوه في ٤٢٢/٤.

<sup>(</sup>٤) سقط من: (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): الجمهور وجمهور.

رسول الله ﷺ حيث قال يوم غدير خُم(1): «أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي(7).

وقال \_ أيضاً \_ للعباس عمه \_ وقد شكى إليه أن بعض قريش [ $^{7}$ 7] يجفو بني هاشم \_ فقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي» ( $^{7}$ 6). وقال: «إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم» ( $^{13}$ 6).

ويتولون أزواج رسول الله على أمهات المؤمنين، ويقرون أبأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصاً خديجة، أم أكثر أولاده، وأول من آمن به، وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العلية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي على: «فضل عائشة على النساء، كفضل الثريد على سائر الطعام»(٢). ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة، ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.

### الشكزح

وهذا فصل ضمَّنه الشيخ كَلَّلُهُ منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب وقرابة وزوجات الرسول ﷺ، وأمرُ الصحابة صار قضية عقدية، وقد افترق فيهم الناس كما تقدمت الإشارة إلى هذا في الكلام عن

<sup>(</sup>١) واد بين مكة والمدينة قرب الجحفة. «معجم البلدان» ٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲٤٠٨) من حديث زيد بن أرقم رهيه.

<sup>(</sup>٣) رواه بمعناه أحمد ١/٧٠١، والطبراني في «الكبير» ٤٣٣/١١، والحاكم ٣٣٣/٣ من حديث العباس رفيه، وأحمد ٤/١٦٥، والترمذي (٣٧٥٨)، \_ وقال: حسن صحيح \_، والبزار ٦/١٣١، والحاكم ٣٣٣/٣ من حديث عبد المطلب بن ربعة منها.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٢٧٦) من حديث واثلة بن الأسقع ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ

<sup>(</sup>٥) في (ب): ويؤمنون.

<sup>(</sup>٦) روَّاه البخاري (٣٤١١)، ومسلم (٢٤٣١) من حديث أبي موسى الأشعري رهجية.

وسطية أهل السنة<sup>(١)</sup>.

وأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله على بين الرافضة والخوارج، ومنهج أهل السنة والجماعة يتضمن هذه الأمور التي ذكرها الشيخ، فمن أصول أهل السنة في هذا الباب:

سلامة قلوبهم من بغض الصحابة، ومن الغل والحقد عليهم، وكذلك ألسنتهم سليمة فلا يسبون، ولا يتبرؤون من أحد منهم، بل يحبون أصحاب رسول الله على بقلوبهم، ويثنون عليهم بألسنتهم، ويدعون الله لهم، كما وصف الله التابعين لأصحاب الرسول على من المهاجرين والأنصار فقال الله سبحانه: ﴿وَاللَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللهِ سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللهِ سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُونِنا يَقُولُونَ وَبَنّا اَلَّذِينَ عَامَنُوا رَبّنا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللهِ سبحانه الله عَمَا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُونِنا يَقُولُونَ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُونِنا وَلاّ لِيَدْنَ وَلا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فسألوا ربهم أن يطهر قلوبهم من الغل، وهذا مشروع من المؤمنين لإخوانهم عموماً، لكن أحق الناس بذلك هم الصدر الأول: أصحاب الرسول على الله .

وكذلك أهل السنة والجماعة يطيعون الرسول على أكمل طاعة في قوله على: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»(٢).

قال هذا على البعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم من بعد الفتح، وهو خالد بن الوليد لما كان بينه وبين عبد الرحمٰن بن عوف بعض الاختلاف فقال على لخالد بن الوليد: «لا تسبوا أصحابي»(٢).

فالصحبة مراتب فبعض الصحابة أكمل صحبة من بعض، فالسابقون الأولون ليسوا كالذين تأخر إسلامهم، وهذا ـ أيضاً ـ ينسحب على من جاء بعد الصحابة فقوله: «لا تسبوا أصحابي» وإن ورد على هذا السبب،

<sup>(</sup>۱) ص۱۵۶.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص۲۱۱.

فإنه يتضمن نهي من يأتي بعدُ عن سب أصحاب الرسول ﷺ.

وقد قال الرسول على: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»(۱). فإذا كان أيّ مسلم سبابه فسوق، فكيف بسب أحد من أصحاب الرسول عليه؟ فكيف بسب أفاضل الصحابة وأكابرهم؟

وقد باء بهذا الإثم الطائفة المخذولة الشقية طائفة الرافضة، فهم شرطوائف الأمة وأشدها بغضاً وسباً وظلماً لأصحاب الرسول ﷺ.

ولهذا قال الشيخ في آخر الكلام: «ويتبرؤون \_ أهل السنة والجماعة \_ من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل».

ومن تفصيل مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول على أنهم يفضلون من أنفق من بعد الفتح وقاتل، على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، وليس المراد بالفتح فتح مكة كما يتبادر لأذهان كثير من الناس. لا، فالفتح هنا هو صلح الحديبية، وهو الذي أنزل الله فيه: ﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا لِلْ الله الله على الفتحين الفتحين الفتح مكة، وبين الفتحين قريب من سنتين.

وهذه المفاضلة نَبَّهَ الله تعالى إليها بقوله: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَلْنَلُ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَلْتَلُواً وَكُلَّا وَعَدَ الله الْفَتْحِ وَقَلْنَلُ أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفقوا مِنْ بَعْدُ وَقَلْتَلُواْ في أيام الله الحديد: ١٠] لكن مع الفارق، فالذين أنفق بعد ما قويت شوكة الشدة وقلة النصير؛ لا يساويهم ولا يدانيهم من أنفق بعد ما قويت شوكة الإسلام وظهر دين الله، والكل قد وعدهم الله الحسنى، لكن مع التفاوت والتفاضل الذي لا يقدر قدره إلا الله سبحانه.

ومن تفصيل هذا الأصل: أن أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار؛ لأن الله قدمهم في الذكر، فكل آية يذكر الله فيها المهاجرين

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤) من حديث عبد الله بن مسعود ﴿ اللهِ عَلَيْهُ .

والأنصار، فإنه تعالى يقدم المهاجرين: ﴿وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِيِنَ وَٱلْأَنصَارِ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

كما أنهم يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة عموماً وخصوصاً، فيؤمنون ويصدقون بقوله على الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»(١).

فيعرفون لأهل بدر هذه الفضيلة العظيمة، كما أنهم يؤمنون بما أخبر به الرسول علي من قوله: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة».

وهم أهل بيعة الرضوان، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة، الذين قال الله فيهم: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِمِ ﴿ اللّهِ فيهم: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ السّول ﷺ ، ونصرة الرسول ﷺ والصدق في مبايعة ﴿ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِم وَأَنْبَهُم فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨] بايعوا الرسول ﷺ في ذلك الموقف على الموت (٢)، أو بايعوه على ألا يفروا (٣) ؛ ففازوا بهذا الوعد، وفازوا بهذا الثناء، إنها فضيلة لا يدركها أحد بعدهم.

وأهل السنة يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ومناقبهم، ومما يدخل في هذا: أنهم يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول على كالعشرة المبشرين بالجنة، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمٰن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء هم العشرة (٤). والمبشرون بالجنة كثير، ومنهم: ثابت بن قيس بن شمَّاس

بجنات عدن كلَّهم فضلهُ اشتهرْ أبوبكر، عثمانُ، ابنُ عوف، علي، عمرْ =

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۲۱۱.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٩٦٠)، ومسلم (١٨٦٠) من حديث سلمة بن الأكوع رهجة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٨٥٦) و(١٨٥٨) من حديث جابر بن عبد الله، ومعقل بن يسار الله،

<sup>(</sup>٤) نظمهم الحافظ ابن حجر بقوله:

لقد بشر الهادي من الصحب ذمرةً سعيدٌ، زبيرٌ، سعدُ، طلحةُ، عامرٌ

خطيب النبي ﷺ (١)، ومنهم الحسن والحسين ﷺ (٢).

وهذه بشارات على وجه التعيين فلان وفلان وفلان، وتقدم أنه ممن يُشهد لهم بالجنة كل من بايع تحت الشجرة \_ أهل بيعة الرضوان \_ الذين قال فيهم الرسول على: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة».

فهذا يقتضي أن أهل السنة والجماعة يقفون مع النصوص، ويؤمنون بكل ما أخبر الله به في كتابه، أو أخبر به الرسول ﷺ وهو الصادق المصدوق، فكل ما أخبر به فهو حق من عند الله.

ومن المسائل الكبيرة التي تدخل في هذا الأصل: أن أهل السنة يؤمنون، ويقبلون ما تواتر عن علي والله وعن غيره: «أن أفضل هذه الأمة: أبو بكر، ثم عمر»(١)، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي.

فأهل السنة والجماعة قائلون بأن أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، وأن ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، فأفضل هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، وهذا بإجماع المسلمين الأولين والآخرين بإخراج طائفة الروافض.

وذكر الشيخ: إن أهل السنة قد وقع بينهم خلاف في القديم في المفاضلة بين عثمان وعلي. فقوم: قدموا عثمان وسكتوا، أو ربّعوا بعلي. وقوم: قدموا علياً. وقوم: توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تفضيل عثمان على علي، وأن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على ترتيبهم في الخلافة.

وهذا يعني أن الخلاف قد ارتفع، وأجمع أهل السنة أخيراً على تقديم عثمان على على.

<sup>= «</sup>فتح المغيث» ٤/٤، وتخريج الحديث في ص٢١١.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۲۱۲.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۳/۳، والترمذي (۳۷٦۸)، وابن حبان (۲۹۵۹)، والحاكم ۳/۲۱، والمحدوه، من حديث أبي سعيد الخدري را

لكن يجب أن يُفَرَّق بين مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي، وبين الطعن في الطعن في خلافة عثمان، فلا يلزم من تفضيل علي على عثمان الطعن في خلافة عثمان؛ فمسألة تفضيل علي على عثمان يقول الشيخ: «ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها».

أما مسألة الخلافة؛ فمن طعن في خلافة واحد من الخلفاء الراشدين فهو ضال أضل من حمار أهله، فمن طعن في خلافة عثمان، وقال: إنه تقديم للمفضول، وإنه كان عن محاباة من بعض الصحابة، وإن عثمان قد هَضم حق علي، فهو ضال مضل.

وقد قال بعض السلف<sup>(۱)</sup>: «من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار قد اتفقوا على تقديم عثمان في الخلافة، وهذا حجة لما عليه جمهور أهل السنة، واستقر عليه أمرهم من تقديم عثمان على على في الفضل<sup>(۲)</sup>.

وكذلك من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون لقرابة الرسول على فضلهم، ويحفظون وصية النبي في أهل بيته حين قال يوم غدير خُم: «أذكركم الله في أهل بيتي» (ملا وأهل بيته وأهل بيته الله في أهل بيتي» الأدنون، وهم بنو هاشم، ثم قريش على مراتبهم لهم حظهم وشرفهم من قرابة النبي الله بقرابتهم للنبي الله والكن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا مع الإيمان، فإذا لم يتحقق الإيمان فلا تنفع الأنساب؛ فأبو

<sup>(</sup>۱) روي هذا عن: أيوب السختياني، وأحمد بن حنبل، والدارقطني رحمهم الله. «السنة» للخلال ۲/ ۳۹۲، و«مجموع الفتاوى» ٤٢٦/٤ و٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: مسألة عثمان وعلي في: «منهاج السنة» ٢/ ٧٣، و«مجموع الفتاوى» \$/ ١٦، و«فتح الباري» ١٦/٧، و«فتح المغيث» ٤/٥٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه في ص٢١٣.

لهب، وأبو طالب لم تنفعهم قرابتهم من النبي ﷺ حين لم يؤمنوا به.

وكذلك من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يوالون ويحبون أزواج النبي على أمهات المؤمنين، ويؤمنون أنهن زوجاته في الآخرة، ويعرفون لهن فضيلتهن، فلهن فضل الصحبة، وفضل صلتهن بالنبي على الأمومة أولك بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ وَأَزْوَبُهُ أُم اللهُ الله وفضل صلتهن بالنبي عليها ما ينبني من أَنفُسِمٍ وَأَزْوَبُهُ أُم الله الله الله الإحزاب: ٦]، وهذه الأمومة أمومة حرمة، وكرامة، وليست أمومة القرابة التي ينبني عليها ما ينبني من أنفسرات وغيره (٢)، قال تعالى: ﴿ يَنِسَاءَ النِّي لَسَتُنَ صَاحَدِ مِنَ النَّسَاءَ النِّي لَسَتُنَ صَاحَدِ مِن السَّاءَ النِّي لَسَتُنَ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا السَّاءَ النِّي لَسَتُنَ وَلَا تَمْرَحُن تَرْجُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِيُدَهِب عَنصَهُ الرِّحْس وَمَاتِيك الرَّحْس وَمَاتِيك اللَّه وَرَسُولُه أَو إِنَّما يُرِيدُ اللّه لِيدُه اللّه لِيدَه تدل على الله عن أولى من الهل بيته؛ بل هن أولى من المصحيح على الله هن أولى من الله من الله هن أولى من يدخل في هذا الاسم (٣).

يقول شيخ الإسلام: وخصوصاً خديجة وعائشة. فخديجة أم أكثر أولاده؛ لأنها أولى زوجاته، وهي من أسبق السابقين إلى الإسلام، وعائشة التي قال فيها الرسول عليها: «فضل عائشة على النساء، كفضل

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۲۱۳.

<sup>(</sup>۲) «منهاج السنة» ٤/٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» ٢٠/١٧، و«منهاج السنة» ٤/٤٢ و٧/٧٧، و«جلاء الأفهام» ص٢٣٦ \_ ٢٤٧، و«تفسير ابن كثير» ٦/٤١٠.

#### الثريد على سائر الطعام»(١).

والثريد هو: الخبز باللحم، وهو من أفضل الطعام.

وأهل السنة مختلفون في المفاضلة بينهما، فقوم فضلوا عائشة، وقوم فضلوا خديجة، ومنهم من قال: إن هذه أفضل من وجه، وهذه أفضل من وجه (٢)، وعندي \_ والله أعلم \_ أن القول بتفضيل خديجة: قول قوي؛ لأدلة كثيرة دالة على فضلها (٣)، وكلهن فُضْليات \_ رضي الله عنهن \_.



(۱) تقدم تخریجه فی ص۲۱۳.

<sup>(</sup>۲) هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم. «مجموع الفتاوى» ٢٩٣/٤، و«بدائع الفوائد» ٣٩٣/٤، و«جلاء الأفهام» ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) وهذا اختيار الحافظ ابن حجر. «فتح الباري» ٧/ ١٣٤.

# موقف أهل السنة والجماعة معلى المحابة المعلى

ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها: ما هو كذب، ومنها: ما قد زيد فيه ونقص، وغُيِّرَ عن وجهه، والصحيح منه: هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم، وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم.

وقد ثبت بقول رسول الله ﷺ: "إنهم خير القرون" (() "وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن بعدهم" (() ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب، فيكون قد تاب منه، [و] (() أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد ﷺ الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه؛ فإذا [۱۳۶/۱] كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطئوا، فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣) من حديث ابن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص٢١١.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(م): أو.

ثم القَدْر الذي يُنْكُر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم: من الإيمان بالله، ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة، والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح.

ومن نظر في سيرة القوم بعلم، وبصيرة، وما مَنَّ الله به عليهم من الفضائل؛ عَلِم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان، ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة، التي هي خير الأمم، وأكرمها على الله تعالى.

#### الشكرح

تقدم ذكر جمل من المسائل التي يتضمنها منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول على، ومن منهجهم وطريقتهم القويمة السليمة أنهم يمسكون عمّا شجر بين الصحابة، فلا يخوضون فيما وقع بينهم من الخلاف، والنزاع، والحروب، ولا يجعلون ما جرى بين الصحابة حديثاً يتسلون به؛ فضلاً عن أن يتذرعون به إلى الطعن في الصحاب الرسول يلي بل يُعرضون عنه، ويغفلون عنه؛ لأن مع ما في الخوض فيه من المفاسد؛ فإنه أيضاً يؤلم قلوب المؤمنين؛ فلا يحبون التكلم فيه والتشاغل به؛ بل إذا تذكروا ذلك، أو ذُكِرَ لهم وقفوا، وزجروا من يخوض في ذلك، ويبادرون بالترضي عن أصحاب الرسول لله والدعاء لهم بالمغفرة، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ مَا مُؤُولُ رَبّنا المَفِحَدُ لَنَا وَلِإِخْرَانِنا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمَنِ وَلا جَعَمَلُ فِي قُلُوبِنا غِلاً لِلَّذِينَ عَامَنُوا رَبّنا النَّكِ رَهُوفٌ رَحِيمُ لَيْ الديرا.

فلا يخوضون فيما شجر بين الصحابة لا كلاماً، ولا كتابة وتأليفاً، فتسطير ما جرى بين الصحابة لا خير فيه، اللهم إلا من يكتب للرد على المبطلين وإزاحة الشبه (١)، فيكون هذا الكلام، وهذا التأليف ليس

<sup>(</sup>۱) «منهاج السنة» ٦/٤٥٢.

مقصوداً لذاته، فلا يقصد به مجرد الأحاديث التأريخية، والخوض الذي تزجى به الأوقات، ويؤدي إلى تسويد القلوب.

ومِن أحسن ما أُثِر في هذا قول عمر بن عبد العزيز كَالله: لما قيل له: ما تقول في أهل صفين؟ فقال: «تلك دماء طهر الله يدي منها، فلا أحب أن أخضب لسانى بها»(١).

وهذا معنى عظيم، وأصل يجب التفطن له والتمسك به؛ بل إن هذا المعنى هو الواجب نحو ما يكون بين المسلمين، فكيف بأصحاب الرسول على الأخيار، خير هذه الأمة.

ثم من هذا الأصل يقولون: إن ما نقل من المساوئ من تلك الحروب، أو غيرها منها: ما هو كذب، فالأخبار التأريخية كثير منها كذب، وقد يكون أصل الخبر واقعاً، لكن التفصيلات منها ما هو كذب، ومنها ما زيد فيه ونقص، وغُيِّر عن وجهه، هذا قسم.

والصحيح مما أُثِرَ من مساوئ الصحابة هم فيه معذورون مأجورون؛ إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، فهم مأجورون بأجر، أو أجرين، فيجب الكف عن الخوض في مساوئهم، والتماس العذر فيما ثبت، وما لم يثبت لا ينظر فيه، ويرد من أول وهلة.

لكن ما ثبت يُخَرَّج على هذا الوجه: أن ما وقع هو اجتهاد، وهذا لا يقتضي أن الصحابة معصومون؛ بل أهل السنة لا يقولون: إن أحداً من الصحابة معصوم، فالعصمة إنما هي للرسول علي الله المعلقة .

أما الصحابة فهم بشر تجوز عليهم الذنوب في الجملة، وتعرض لهم العوارض النفسية، وتحصل من أحدهم الزلة، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطُنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ

<sup>(</sup>١) «حلبة الأولباء» ٩/ ١١٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: «مجموع الفتاوى» ۱۰/۲۸۹، و «أصول الفقه» ۱/۳۲۲، و «شرح الكوكب المنير» ۱/۱۲۹.

الأعراف] اتقوا: فالمتقون قد يذنبون، ويقول تعالى في صفة المتقين الذين يُعَدُّ الصحابة في أول، وأعلى درجاتهم من هذه الأمة بعد نبيها ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفُرُوا للهَ لَيْ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ لِللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ لِللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَمْ يَصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يَعْلَمُوا وَلَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يَعْلَمُ وَلَا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُ وَلَمْ وَلَيْ يَعْلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يَعْلَمُ وَلَكُونَ وَلَمْ يَعْلَعُونَ وَلَمْ يَعْلَمُ وَلَمْ يَعْلَمُ وَلَمْ وَلَمْ يَعْلَمُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ وَلَهُ عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَمْ يَعْلَمُ وَلَمْ يَعْلَمُ وَلَعْلُونَا وَلَهُ وَلَمْ يَعْلَمُ وَلَعْلَوا وَلَهُ عَلَيْكُونَ وَلَهُ عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَهُ عَلَيْكُونَا وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْكُوا وَلَهُ عَلَيْكُوا وَلَهُ عَلَيْكُونَا وَلَالْعَلَى وَلَا عَلَى مَا فَعَلَمُ وَالْعُلَالَعُلُونَا وَلَا عَلَى مَا فَعَلَوا وَلَمْ عَلَى مَا فَعَلَمُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى مُوالِ وَلَا عَلَى مَا فَعَلَمُ وَلَا عَلَالَا وَلَا عَلَى مَا فَعَلَمُ وَلَا عَلَالَا وَلَا عَلَالَا وَلَا عَلَالَا عَلَالَا وَلَالْمُ عَلَى مُولَالِكُونَا وَلَالْمُ عَلَالَالُولُونَ فَلَالِكُوا وَلَا عَلَالَمُ عَلَالِهُ وَلَا عَلَالَالِهُ عَلَالَالِهُ عَلَالْمُ عَلَالَعُوا وَلَمْ عَلَالَالْمُ عَلَالَعُلُولُ وَلَالِهُ عَلَمُ وَلَعُلُوا وَلَمْ عَلَالَالِهُ وَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَع

وإذا علم هذا فما يُقَدّر أن يقع منهم من ذنوب؛ فإن لهم من أسباب المغفرة ما ليس عند غيرهم، فإنه يغفر لهم إما بالتوبة، وهم أحرى بها، وإما بالحسنات الماحية، أو المصائب المكفرة.

هذه مكفرات الذنوب لهم ولغيرهم، ولكنهم هم أولى بها، ونصيبهم منها أعظم وأكبر، أو يغفر لهم بشفاعة النبي عليه الذين هم أحق بشفاعته.

مع أن ما يُقَدَّر أن يصدر عنهم إن صدر نزر قليل في جانب فضائلهم، وحسناتهم، فإن لهم سوابق، وفضائل لا يلحقهم فيها غيرهم، وقد قال ﷺ: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»(١).

كيف وهم الذين قال فيهم الرسول على: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» (٢). وقرنه هم الصحابة في .

فالمقصود: أن الواجب هو الكف عن مساوئ الصحابة، والتماس العذر لهم، وتذكر ما لهم من الفضائل والسوابق، وما لديهم من أسباب المغفرة، وما يكون منهم من ذنوب، فإن ذلك مغمور في جانب حسناتهم وفضائلهم (٣).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۲۱۱.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص۲۲۱.

<sup>(</sup>٣) ينظر كتيب: «المنهج في التعامل مع روايات ما شجر بين الصحابة» للدكتور محمد أبا الخيل.

وختاماً؛ يقول الشيخ: «من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة.. علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم».

وهذا يستفاد من قوله تعالى: ﴿ لَمُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] فإذا كانت هذه الأمة خير الأمم، والصحابة خير هذه الأمة؛ تبين أن الصحابة خير الناس بعد الأنبياء، لا كان في الماضي مثلهم، ولا يكون في آخر الزمان مثلهم.

وأما ما ورد في صفة، وأجر الغرباء، وأن للعامل في أيام الصبر أجر خمسين من الصحابة (١)، فهو محمول عند أهل العلم على الفضل المقيد: لهم أجر خمسين في صبرهم على البلاء، وتسلط الأعداء، مع قلة المعين، لا أن لهم أجر خمسين من الصحابة في كل عمل؛ فيكونون بهذا أفضل من الصحابة لا؛ بل هم أفضل من الصحابة في خصلة من خصال الدين، وفضيلة من الفضائل، فلا يكونون بهذا أفضل من الصحابة من المطلق، فالتفضيل المقيد لا يوجب الفضل المطلق (٢).



<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٣٤١)، الترمذي (٣٠٥٨) \_ وقال: حسن غريب \_، وابن حبان (٣٨٥)، والحاكم ٢٢٢/٤، \_ وصححاه \_ من حديث أبي ثعلبة الخشني را القيم في «الكافية الشافية» ص٣٤٣ \_ ٣٤٣.

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٤٩٤)، و«الضعيفة» (١٠٢٥).

<sup>(</sup>۲) «الكافية الشافية» ص780 - 780، و«فتح الباري» 7/7 - 7، و«نيل الأوطار» 7/7.

#### الإيمان بكرامات الأولياء

ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء، وما يُجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم، والمكاشفات، وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف، وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة، والتابعين، وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.

#### الشتزح

التصديق بكرامات الأولياء - أي: الإيمان بأنها حق - وهي: ما يُجْرِي الله على أيدي أوليائه من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات؛ كالذي حكاه الله عن بعض أوليائه في سورة الكهف، وما جرى لهم من خوارق العادات حيث مكثوا في كهفهم وثلكث مِأنَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا تِسْعًا [الكهف: ٢٥] بقوا أحياء، ولم يموتوا مع ما مضى عليهم من السنين، ومع ذلك لما استيقظوا صاروا يتكلمون في شأنهم هو وكذلك بعشناه ليتساء لوا بينهم في المنهم في الكهف الكهف الما المتيقظوا عاروا يتكلمون قالوا لمِثْنَا يَوْمًا أو بَعْضَ يَوْمُ [الكهف: ١٩]، وهذا خارق للعادة، لو نام وقوده، وتنفد طاقته، لكن هؤلاء مكثوا هذه السنين، ومع ذلك بقوا أحياء وقوده، وتنفد طاقته، لكن هؤلاء مكثوا هذه السنين، ومع ذلك بقوا أحياء

وكذلك ما أجرى الله على يد الخضر \_ على القول بأنه ولي لا نبي (١) \_

<sup>(</sup>۱) وهو قول أكثر العلماء، انظر: «مجموع الفتاوى» ٤/ ٣٩٧، و«تفسير ابن كثير» ٤/ ١٨٧.

من الوقائع الثلاث التي استعظمها موسى: خرق السفينة، وقتل الصبي، وتقويم الجدار كل ذلك من خوارق العادات العلمية الكشفية التي أجراها الله على يدي عبده الخضر، فأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء إجمالاً، لكن من أصولهم الإيمان والتصديق بما ثبت وصح من كرامات الأولياء، وهم بهذا يخالفون أهل البدع كالمعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء (۱).

والأخبار مستفيضة في هذا الشأن، وقد ذكر المؤرخون أموراً كثيرة، ومنها ما يشاهد بين حين وآخر، وكرامات الأولياء التي يجريها الله على أيديهم لا تزال جارية من صدر هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، والله تعالى يجري كرامات الأولياء؛ تقوية لإيمان بعضهم، وسداً لحاجة بعضهم، فقد يقع العبد الصالح في ضرورة؛ فيتحدث الله له أمراً خارقاً للعادة يكشف به ضرورته؛ فما صح من ذلك وثبت وجب الإيمان به وتصديقه، أما ما لم يثبت فإنه يتوقف فيه، ونقول: إنه ممكن؛ فلا نثبته ولا ننفيه (۲).



<sup>(</sup>۱) «النبوات» ۱۲۹/۱ و٤٨٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: «قاعدة في المعجزات والكرامات» لشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ٣٦١/١١ ـ ٣٦٢، وللوقوف على شيء من كرامات الأولياء اقرأ كتاب: «كرامات أولياء الله» للإمام اللالكائي في الجزء الخامس من شرح «أصول اعتقاد أهل السنة»، و«الفرقان بين أولياء الرحمٰن وأولياء الشيطان» ٢٨٢/١١.

# اتباع أهل السنة لآثار الرسول ﷺ والصحابة ﷺ وإجماع الأمة

ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع: آثار رسول الله باطناً وظاهراً، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله على حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»(١)(٢).

ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد على على هدي كل أحد؛ وبهذا سُموا أهل الكتاب والسنة، وسُموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفُرْقَة، وإن كان [٣٤] لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين.

و[الإجماع]<sup>(٣)</sup> هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يَزِنُونَ بهذه الأصول الثلاثة جميعَ ما عليه الناس من أقوال [وأعمال]<sup>(٤)</sup> باطنة، وظاهرة مما له تعلق بالدين. و[الإجماع]<sup>(٥)</sup> الذي

<sup>(</sup>١) في (ب) و(م): فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۱۲٦/٤، وأبو داود (٤٦٠٧)، وصححه الترمذي (٢٦٧٦)، وابن حبان (٥)، والحاكم ٥/١ - ٩٧ من حديث العرباض بن سارية الم

<sup>(</sup>٣) من (م)، وفي (ظ) و(ب): الاجتماع.

<sup>(</sup>٤) لا توجد في : (ب).

<sup>(</sup>٥) من (م)، وفي (ظ) و(ب): الاجتماع.

ينضبطُ هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف، وانتشرت الأمة.

#### الشنوح

ومن أصول أهل السنة: اتباع آثار النبي على وما جاء به ظاهراً وباطناً واتباع آثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهذا مما أمر الله به عباده، فقد أمرهم باتباع الرسول: ﴿وَاتّبِعُوهُ لَعَلَّكُمُ تَهَ مَدُونَ الله به عباده، فقد أمرهم باتباع الرسول: ﴿وَالسّبِعُونَ اللّهَ فَاتّبِعُونُ يُحِبّكُمُ اللّه ﴾ [الأعراف: ١٥١]، وقال تعالى: ﴿وَالسّبِعُونَ الْأَوّلُونَ مِنَ المُهَجِينَ وَالْأَسَالِ وَالله عمران: ١١]، وقال تعالى: ﴿وَالسّبِعُونَ الْأَوّلُونَ مِنَ المُهَجِينَ وَالْأَسَالِ وَاللّهُ وَاللّهَ الله وَاللّه وَالللّه وَاللّه وَاللللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَا

يقول الشيخ عن أهل السنة والجماعة: إنهم يؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس ويقدمونه، ويؤمنون بأنه أصدق الكلام، وأن هدي الرسول خير الهدي، فيقدمون كلام الله على كلام غيره، وهدي الرسول على هدي غيره؛ لذلك سُموا أهل الكتاب والسنة؛ لتقديمهم كتاب الله وسنة رسوله على الإيمانهم بأن القرآن هو أصدق الكلام، وأن هدي الرسول على هو خير الهدي.

كما جاء في خطبته ﷺ: «إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها»(٢). لذلك سموا أهل

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۲۲۸.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٨٦٧) من حديث جابر بن عبد الله ريا.



الكتاب والسنة؛ لأنهم المستمسكون بهما المُحكِّمُون لهما، الذين لا يقدمون عليهما معقولاً، ولا ذوقاً، ولا استحساناً، لا يقدمون عليهما شيئاً.

ويسمى أهل السنة أيضاً: بأهل الجماعة، فهم أهل السنة والجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع، وهم يجتمعون على الحق، ويأمرون بالاجتماع عملاً بقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

ويعملون بالإجماع: إجماع الصحابة (١) في يقول الشيخ: والإجماع هو الدليل الثالث.

فأصول الأدلة ثلاثة: الكتاب، والسنة، والإجماع. والإجماع في الحقيقة دليل تابع للكتاب والسنة، وأهل السنة والجماعة يَزِنُونَ بهذه الأصول الثلاثة \_ الكتاب، والسنة، والإجماع \_ أقوال الناس، وأفعالهم، وأحوالهم مما له تعلق بالدين.

هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب أن توزن بها الأعمال والأقوال، والأحوال، والأخلاق، وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه: الاعتصام بحبل الله وهو: دينه الذي بعث به رسوله على والاتباع للسلف الصالح من الصحابة الذين أثنى الله عليهم، وعلى المتبعين لهم بإحسان.



<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام: «الإجماع: .. المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً، ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة». «مجموع الفتاوى» ۱۱/۱۱ ٣٤٠.

## منهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع الناس

ثم هم مع هذه الأصول: يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج، والجهاد، والجمع، والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا، أو فجاراً، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله على: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك بين أصابعه على الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»(٢).

#### الشكزح

عقد الشيخ كَلَّ هذا الفصل الذي ختم به هذه العقيدة؛ لبيان منهج أهل السنة في معاملة الناس، وفي سلوكهم في أنفسهم، وهم مع هذه الأصول المتقدمة كلها من: إيمانهم بالله، وصفاته مما جاء في الكتاب والسنة على التفصيل المتقدم، وإيمانهم باليوم الآخر بكل ما أخبر الله به في كتابه، وأخبر به رسوله على وإيمانهم بالقدر، وقولهم في الإيمان، وقولهم في أصحاب الرسول على التفصيل المتقدم، واعتمادهم في الاستدلال على الكتاب والسنة والإجماع، واقتفاء آثار السلف الصالح من الصحابة على الكتاب والسنة والأصول: «يأمرون بالمعروف، وينهون عن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨١)، ومسلم (٢٥٨٥) عن أبي موسى الأشعري رهيه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦) من حديث النعمان بن بشير رفيها.

المنكر»، فهم مصلحون؛ ومنهجهم ليس علمياً وعقدياً فقط.

يقول الشيخ: «على ما توجبه الشريعة» لا على ما يوجبه الهوى والرأي المجرد، فالمعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم يدخلون فيه الخروج على الأئمة، ومن الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، دون أن يتقيد بحدود الشريعة؛ فيفسد أكثر مما يصلح.

والأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، والأدلة عليه كثيرة من نصوص الكتاب والسنة، فهو واجب عظيم به قِوام الدين، وقِوام أمر المسلمين، وما حل بهم من فساد في دينهم ودنياهم إلا بتفريطهم فيما أوجب الله عليهم، وتفريطهم في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

كما أن من طريقة أهل السنة والجماعة: أنهم يقيمون شرائع الإسلام: الحج، والجهاد، والجُمع، والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً، فإذا كان القائد، أو أمير الحج فاجراً لا يعطلون شعائر الإسلام من أجل فجوره، فهم يتعاونون مع كل من أمرهم بالخير، فكل من قادهم بكتاب الله، وسنة رسوله على اتبعوه، خلافاً لأهل البدع كالروافض الذين يرون أنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم (١)، والإمامُ المعصوم الذين يدعونه معدوم.

كما أن أهل السنة يحافظون على الجماعات: صلاة الجماعة التي استخف بها كثير من المسلمين، والنصوص من الكتاب والسنة الدالة على وجوبها، وعظيم فضلها كثيرة مشهورة مذكورة (٢).

ويعتقدون معنى قوله ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبينان يشد بعضه

<sup>(</sup>۱) و«سائل الشيعة» ۲۱/۱۱، و«منهاج السنة» ٦/٨١٨ و٨/٥١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً: «السنن والأحكام» ١/ ٤٢٢، و«نيل الأوطار» ٣/ ١٣٩، وغيرها من كتب الحديث.



بعضاً» (١)؛ أي: يؤمنون بالرابطة الإسلامية، هذه الرابطة التي قد وهنت في نفوس كثير من المسلمين.

وهذه الرابطة تعني: الشعور بآلام وآمال المسلمين: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر»(١).

وجماع هذا قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠] فهذه الأخوة لها حق، وتقتضي المحبة والمواساة، والمشاركة في الآلام والآمال، وإن اختلفت وتباعدت أوطانهم، واختلفت أنسابهم، فلا يجوز الولاء والبراء على أساس الأرض، هذا سعودي، وهذا مصري، وهذا يمنى...

والمحزن أن تعامل أكثر الناس الآن على أساس الروابط الجاهلية: التراب، والوطن، والوطنية، وهي التي يُشاد بها، وتُذكر ويُنَوَّهُ عنها.

والواجب أن تكون العلاقة التي يبنى عليها الولاء والبراء، والحب والبغض هي علاقة الدين؛ فتحب المؤمنين ممن كانوا، وأين كانوا، وتبغض الكافرين ممن كانوا وأين كانوا، قال تعالى: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَو كَانُوا ءَابُاءَهُمْ أَوْ إَخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ الله المجادلة: ٢٢] الآية.



<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۲۳۱.

## دعوة أهل السنة والجماعة إلى الأخلاق والآداب الكريمة

ويأمرون بالصبر على البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمرِّ القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبى على المؤمنين إيماناً: أحسنهم أخلاقاً»(١).

ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ويأمرون ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين، وابن السبيل، والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر، والخيلاء، والبغي، والاستطالة على الخلق بحق، أو بغير حق، ويأمرون بمعالى الأخلاق، وينهون عن سفسافها.

#### الشتنح

وهذه الجملة هي نوع تفصيل لما تقدم أن من طريقتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمعروف: اسم جامع لكل ما أمر الله به من الواجبات، أو المستحبات. فيأمرون بالواجبات على وجه الإلزام، ويأمرون بالمستحبات على وجه الندب والترغيب.

فمن ذلك: أنهم «يأمررون بالصبر على البلاء» يأمرون بالصبر على المصائب والأقدار المؤلمة؛ لأن هذا الذي أمر الله به عباده: ﴿وَاصْبِرُوٓا إِنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲/۲۰۰، وأبو داود (٤٦٨٢)، وصححه الترمذي (١١٦٢)، وابن حبان (٤٧٩)، والحاكم ٣/١ من حديث أبي هريرة ﷺ.

مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّنبِرِينَ﴾ [آل عمران: العَدَانُ عَدَانَ عَدَانَ عَدَانَ عَدَانَ عَدَانَ عَدَانَ عَدَانَ عَدَانَ عَدَانَ عَالَى عَدَانَ عَدَانَ عَالَى عَدَانَ عَالَمَ عَلَيْكُ لِللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

فأثنى الله في كتابه على الصابرين والشاكرين، وهذا شأن المؤمن قال الرسول على: «عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً له»(١).

ويعتقدون معنى قول ﷺ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً». فهم يتخلقون بالأخلاق الفاضلة، ويأمرون بها غيرهم، ومكارم الأخلاق: الأخلاق الكريمة، والأعمال الحسنة الجميلة.

فمِنْ منهجهم وأخلاقهم: الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، والرفقِ بالمماليك، والرفقِ بالخدم والعمالِ، والخدمُ والعمالُ من جنس المماليك من حيث إنهم مُستخدَمون، فيجب الرفق بهم، والإحسان إليهم، وعدم تكليفهم ما لا يطيقون، وأداء حقوقهم، وقد كثر الخدم عند الناس اليوم، وكثيراً ما يتعرضون للظلم ممن هم تحت ولايته وكفالته، فيجب التآمر بالرفق بهم، والإحسان إليهم.

"وينهون عن الفخر، والخيلاء، والبغي، والاستطالة على الخلق بحق، أو بغير حق "ينهون عن التفاخر، والتعاظم قال النبي ﷺ: "إن الله أوحى إليّ : أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغ أحد على أحد"(٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٩٩) من حديث صهيب ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٨٦٥) من حديث عياض بن حمار ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

فأهل السنة ينهون عن الفخر، والخيلاء، والبغي على الخلق، والبغيُ على الخلق، والبغيُ عليهم عليهم في أنفسهم، أو أموالهم، والاعتداء عليهم في ذلك.

والاستطالة: التطاول، والتعاظم على الخلق بحق، أو بغير حق، حتى وإن كان لك حق على أحد فلا تتطاول عليه، ولا تتسلط عليه، فالتطاول فيه تعاظم، وتسلط بسبب أنك تزري عليه.

"ويأمرون بمعالي الأخلاق" هذا قريب من الذي تقدم يعني: بالأخلاق العالية، فالأخلاق الكريمة عالية فاضلة فيأمرون بالصدقة، وبذل المعروف، وطلاقة الوجه، والسلام، وعيادة المريض وغيرها.

«وينهون عن سفسافها» رديء الأخلاق، وحقيرها كالبخل، والجبن.



## المنهج العام لأهل السنة، وحقيقته

وكل ما يقولونه، ويفعلونه من هذا، أو غيره؛ فإنما هم فيه مُتَّبِعُونَ للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام [الذي] (١) بعث الله به محمداً الله ١٥٣/١]، لكن لما أخبر الله الله المتماعة (١٥٣/١)، لكن لما أخبر الله واحدة، وهي الجماعة (١٠). وفي حديث عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه، وأصحابي (١٠). صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون، والشهداء، والصالحون، ومنهم أعلام الهدى، ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة، والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال (١٠): الأثمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة، الذين أقل فيهم النبي الله المناقب المأثورة من خالفهم، ولا من على الحق لا يضرهم من خالفهم، ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة (١٠).

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله، وعلى سائر المرسلين والنبيين،

<sup>(</sup>١) من (م) و(ب)، وفي (ظ): التي.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص۲۸.

<sup>(</sup>٣) في (ب) زيادة: وفيهم.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): التي.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ص٢٩.



#### وآلِ كلِ وسائر الصالحين<sup>(١)</sup>.

#### الشتنح

يقول الشيخ: إن أهل السنة في «كل ما يقولونه ويفعلونه.. فإنما هم فيه متبِعُون للكتاب والسنة»، يأمرون بما أمر الله به، وبما أمر به رسوله على وينهون عما نهى الله عنه ورسوله على في كل ذلك متبعون، لا مبتدعون، ولا متبعون لأهوائهم.

يقول الشيخ: "وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً على هذا إجمال تام لما سبق، فطريقة أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام الجامع لكل العقائد الصحيحة، والعلوم النافعة، والأعمال الصالحة كما قال تعالى: ﴿هُو الّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللّهُ دَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِهِ، وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴿ وَلَا التوبة]، طريقتهم هي لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ وَقَد أُخبر عَلَيْ : "أن هذه الأمة دين الإسلام، والمنتسبون للإسلام كثير، وقد أخبر على: "أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار» كما صح بذلك الحديث عن النبي على قال: "كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة» وفي لفظ: "قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي "(٢).

فكل هذه الفرق تنتسب للإسلام، فما الفرقة الناجية؟

هي: المستمسكة بالإسلام المحض الخالص، وفي هذا عَلَم من أعلام نبوته على فقد أخبر عن افتراقها، ووقع كما أخبر.

<sup>(</sup>۱) في (ظ): تمت، والحمد لله، في عشي يوم الجمعة في أوائل العشر الوسط لرمضان المعظم سنة ست وثلاثين وسبعمائة بالمدرسة الظاهرية داخل دمشق المحروسة على يدي معلقها محمد بن محمد بن محمد بن علي بن عبد الرحمن. لطف الله به وعفا عنه، وجعله من أهل السنة والجماعة لا رب غيره ولا مولى سواه.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه في ص۲۸.

يقول الشيخ: «صار المتمسكون بالإسلام المحض» الإسلام الخالص الذي لم يخلط بالبدع الاعتقادية، أو العملية، فالمتمسكون بالإسلام المحض خالصاً عن الشوب، وعمّا وقعت فيه الفرق المنحرفة هم أهل الكتاب والسنة، هم الفرقة الناجية المنصورة، وهذه الفرقة أهلها درجات ليسوا على مرتبة واحدة، بل هم على مراتب كثيرة.

وطبقات الأولياء إجمالاً طبقتان (١٠): مقربون، وأصحاب يمين، أو سابقون، ومقتصدون.

فالمقربون السابقون: هم الذين فعلوا الواجبات، والمستحبات، وتركوا المحرمات، والمكروهات، وفضول المباحات.

والمقتصدون: هم الذين أدوا الواجبات، واجتنبوا المحرمات.

فأهل السنة والجماعة مراتب فيهم: الصديقون، والشهداء، والصالحون والصديقون هم أعلى طبقات الأولياء بعد الأنبياء، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّتَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهُ مَا اللَّهُ وَكُسُنَ أُولَئِكَ كَوْمِقًا اللَّهُ النساء].

والصديق هو: المبالغ في الصدق، أو هو: كثير الصدق والتصديق، والصديق، والصديق المطلق في هذه الأمة هو أبو بكر رفي منه وصار هذا الوصف ملازماً له، وعلماً عليه، وإلا فالصديقية ليست مقصورة عليه.

«ومنهم أعلام الهدى» يعني: فيهم الأئمة الذين يهتدى بهم، يشبهون بالأعلام؛ أي: الجبال، وعلامات الطريق التي يهتدى بها.

«ومصابيح الدجى» التي يستضاء بها في حنادس الظلام.

ففي أهل السنة أئمة هداة يهتدى بهم في علمهم، وعملهم، على مراتب ففيهم: أئمة متبوعون، وعباد صالحون تابعون.

فالصحابة سبق الحديث عنهم، وأنهم مفضلون تفضيلاً مطلقاً على

<sup>(</sup>١) «الفرقان بين أولياء الرحمٰن وأولياء الشيطان» ١٧٦/١١.

من بعدهم، والتابعون لهم بعد ذلك هم أهل السنة والجماعة، الذين لزموا الأصول المتقدمة، واقتفوا واتبعوا آثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فهؤلاء على مراتب: التابعون، وتابعوهم، وتابعوهم إلى يوم القيامة.

يقول الشيخ: «وفيهم الأبدال» وهذا اللفظ ورد في بعض الأحاديث (١)، ولكن ذكر شيخ الإسلام (٢) وغيره: أنه لم يصح حديث الأبدال.

لكن معنى الأبدال (٣) صحيح واقع، والمراد بالأبدال: العلماء العاملون، والعُبَّاد الصالحون الذين يخلف بعضهم بعضاً، كلما مات عالم قام بدله، وكلما مات عابد خلفه من بعده، هؤلاء أبدال، وجاء في الحديث: «لا يزال الله كل يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته» (٤).

فالصالحون والأئمة لا يزالون، وإن كان في آخر الزمان يقل العلم، ويثبت الجهل، و«الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال وإنما يقبض العلم بقبض العلماء»(٥). ولكن هذا لا يعني أنه ينقطع وينصرم، وإن قل، فحجة الله قائمة على عباده إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى.

ولهذا نبه الشيخ إلى هذا المعنى بقوله: إن هذه الطائفة لا تزال كما أخبر الرسول على الله الله الله المعنى الم

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱۱۲/۱ و۳۲۲ من حديث علي بن أبي طالب رهيه. وانظر: «المنار المنيف» ص١٣٦، و«كشف الخفاء» ٢٤/١.

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوی» ۱۱/ ۱۱۷ و ۴۳۳ و ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: «جامع المسائل» ٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ٢٠٠٠، وابن ماجه (٨)، وابن حبان (٣٢٦) من حديث أبي عنبة الخولاني ﷺ. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣) من حديث عبد الله بن عمرو رهيا.

وعندي أن مفهوم أهل السنة والجماعة أوسع من مفهوم الفرقة الناجية، فالفرقة الناجية المنصورة، هم أهل السنة والجماعة، لكن في أهل السنة السابقون، والمقتصدون، وفيهم الظالم لنفسه، كما قال تعالى: ﴿مُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِئنبُ ٱلَّذِينَ ٱصَطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُم سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذَنِ ٱللّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفَضَلُ ٱلْكِيبُ وَمِنْهُم مُّقَتَصِدٌ وَمِنْهُم سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذِنِ ٱللّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفَضَلُ ٱلْكِيبِ وَمِنْهُم الله وَمُنْهُم الله وَمُنْهُمُ الله وَمِنْهُم الله وَمِنْهُم الله وَمِنْهُم الله وَمِنْهُم الله وَمِنْهُم الله وَمُنْهُمُ الله وَمِنْهُم الله وَمِنْهُم الله وَمِنْهُم الله وَمِنْهُم الله وَمِنْهُم الله وَمُنْهُم الله وَمُنْهُم الله وَمِنْهُم الله وَمُنْهُم الله وَمِنْهُم الله وَمِنْهُم الله وَمِنْهُم الله وَمُنْهُم الله وَمُنْهُمُ الله وَمُنْهُمُ الله وَمِنْهُم الله وَمُنْهُم وَمِنْهُمُ الله وَمُنْهُمُ وَاللهُ وَمُنْهُمُ الله وَاللهُ وَمُنْ الله وَمُنْهُمُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَاللهُ وَمُنْ اللهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللهُمُومُ اللهُومُ وَاللّهُ وَمُنْ اللهُمُ اللهُومُ ولِهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللهُمُ وَاللّهُ ا

(لا تزال) هذا يدل على الاستمرار، والمقصود: جنس هذه الطائفة، وإلا فهي أجيال تنقرض، ويخلفهم آخرون.

«لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة»، وفي لفظ: «حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى».

والساعة هنا فسرت بقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان عند قرب قيام القيامة الكبرى، فإنه تعالى يرسل ريحاً فتقبض أرواح المؤمنين، فتخلوا الأرض من الخير، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة (٢).

فهذه الطائفة مستمرة إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى، ويأتي الأجل الذي قدَّره الله لبقاء هذا الدين، وبقاء حملته، فنسأله على أن يجعلنا بمّنّه وكرمه من هذه الطائفة، وأن يثبتنا على دينه، وأن يرزقنا الاستقامة على الحق وأن يجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، ونسأله تعالى أن يعصمنا من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده، ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۲۹.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٩٦٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ.

### فهرس الأحاديث

| الصفحة | طرف الحديث                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------|
|        | (1)                                                       |
| 78.    | «الأبدال»                                                 |
| ۲ • ٤  | «أتدرون ما الإيمان بالله وحده»                            |
| ۱۸۱    | «أتدرون ما الكوثر»                                        |
| ۱۸٤    | «أتدرون ما المفلس»                                        |
| 1 V 1  | «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع»                    |
| ۱۲۸    | «إذا دخل أهلُ الْجنةِ الجنةَ: يقول الله تبارك وتعالى»     |
| 190    | «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه»                       |
| ۱۳۳    | «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه»              |
| ۱۱۷    | «إذا قضي الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها»     |
| 177    | «إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه»                  |
| 111    | «إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كُل أمة ما كانت تعبد» |
| و۱۱۸   |                                                           |
| و۲۱٦   | «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»                             |
| ٧٥     | «أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك»                 |
| ١٢٠    | «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»                   |
| ١٢٠    | «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه، وشر عباده»              |
| ١٣٣    | «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت»             |
| ١٨٧    | «أفضل النبيين»                                            |
| و۱۹۷   | «اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد»                      |
| و٥٣٢   | «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً»                    |
| و۱۳۷   | «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»                      |

| الصفحة | طرف الحديث                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸     | «أما بعد (من هديه ﷺ في خطبة)»                                               |
| 17.    | «إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق»                                     |
| 779    | «إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد»                              |
| ۱۸۷    | «أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي»                                         |
| و٤٠٢   | «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» ٢٩ و١٩٥                                |
| 91     | «أن تعبد الله كأنك تراه»                                                    |
| ٤٢     | «إن حبها أدخلك الجنة»                                                       |
| ٤٦     | «إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»                        |
| ۸٥     | «إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمٰن»                          |
| 127    | «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»                                 |
| ۲۱۳    | «إن الله اصطفى إسماعيل»                                                     |
| 740    | «إن الله أوحي إليَّ تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد»                        |
| ٨٦     | ﴿إِنْ الله تبارك وتعالى ليس بأعور﴾                                          |
| ٥ ٧    | «إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة»                        |
| 70     | «إن الله تعالى قد اتخذني خليلاً»                                            |
| ٤٧     | ﴿إِنْ اللهِ ﷺ لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام»                                |
| ٧٣     | «إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»                      |
| 93     | «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»                                |
| ٧.     | «إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن، والإنس»                    |
| 177    | «إن الله يدني عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه»                                |
| ۱۸۰    | «أن ماءه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل»                               |
| ۸۲۱    | «إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان»                      |
| ١٧٠    | «إنه أوحي إلى أنكم تفتنون في قبوركم»                                        |
| و۲۳۷   | ﴿إِنْ هَذَهُ الْأُمَّةُ سَتَفْتَرَقَ عَلَى ثَلَاثُ وَسَبَعِينَ فَرَقَةً﴾ ٢٨ |
| ۱۷۱    | «إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير»                                          |
| ۸٩     | «إني في جانب البيت، وإنه ليخفى عليّ بعض كلامها»                             |
| 197    | «أول ما خلق الله القلم»                                                     |
| ۱۸۷    | «أول من يدخل الجنة من الأمم»                                                |
| ۱۸۷    | «أول من يستفتح باب الجنة»                                                   |

| الصفحة<br> | طرف الحديث                                             |
|------------|--------------------------------------------------------|
| ٤٤         | «أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: آية الكرسي»           |
| 7 • 8      | «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة»                 |
| و۲۰۸       | «أين الله؟ قالت: في السماء»                            |
| و١٦٠       | «أيها الناس ارْبَعوا على أنفسكم»                       |
|            | (ب)                                                    |
| 717        | «بايعوا الرسول ﷺ على الموت»                            |
| 717        | «بايعوه على ألا يفروا»                                 |
|            | (ت)                                                    |
| ۱۷٤        | «تدنو الشمس من رؤوس الخلائق»                           |
|            | (立)                                                    |
| 711        | «ثابت بن قيس بن شماس (في الجنة)»                       |
| , , ,      | "دابت بن طیس بن مسلس رقی الاجتها"                      |
|            | (5)                                                    |
| 197        | «جفت الأقلام وطويت الصحف»                              |
|            | (5)                                                    |
| 97         | «الحرب خدعة»                                           |
| Y 1 Y      | «الحسن والحسين (في الجنة)»                             |
|            | ( <del>'</del> )                                       |
| 0 7        | «خمس تفرّد الله بعلمها»                                |
| و٤٢٢       | «خير الناس قرني»                                       |
|            | •                                                      |
|            | <b>(</b> )                                             |
| ٦٨         | «الراحمون يرحمهم الرحمن»                               |
| 147        | «ربنا الله الذي في السماء تقدّس اسمك»                  |
|            | (س)                                                    |
| 110        | «سباب المسلم فسوق»                                     |
| ٤٢         | «سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه؟ فقال: لأنها صفة الرحمن» |

| الصفحة     | طرف الحديث                                              |
|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Y Y</b> | «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»             |
|            | (ط)                                                     |
| 179        | «طوله شهر، وعرضه شهر (الحوض)»                           |
|            | (3)                                                     |
| 750        |                                                         |
| ١٤٠٥       | «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غِيرو»                     |
|            | «عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين»                   |
|            |                                                         |
|            | ( <b>ف</b> )                                            |
| و۲۱۹       | «فضل عائشة على النساء، كفضل الثريد على سائر الطعام»     |
|            | (ق)                                                     |
| 1 2 2      | «قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي»                 |
| 198        | «القدرية مجوس هذه الأمة»                                |
|            | (실)                                                     |
| و١٩٦       | «كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء»        |
| 711        |                                                         |
| و١٩٦       | «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات»          |
| ۱۸۰        | «كما بين أيلة وصنعاء (الحوض)»                           |
| ۱۸۰        | «كما بين صنعاء والمدينة (الحوض)»                        |
| 77         | «كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد»        |
|            | (ل)                                                     |
| 1.7        | «لا تخيّروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة»  |
|            | «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد» ١٣٢ و١٣٢ |
|            | «لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين» ٢٩٠ و٢٣٧        |
|            | «لا تسبوا أصحابي فوالَّذي نُفسى بيده» ٢١١ و٢١٤ و٢٢١     |
|            | «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم»                   |
|            | «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق»                     |

| الصفحة<br>——— | طرف الحديث<br>                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| ٧٧            | «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها»                     |
| 771           | «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله»              |
| و۲۱۷          | «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» ٢١٦ و٢١٦                  |
| 78.           | «لا يزال الله ﷺ يغرس في هذا الدين غرساً»                      |
| و۲۰۸          | «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ٢٠٢                        |
| 78.           | «لا يقبضُ اللهُ العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال»         |
| و١٤٠          | «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم براحلته»                   |
| 770           | «للعامل في أيام الصبر أجر خمسين من الصحابة»                   |
| 98            | «اللهم إنكُ عفو تحب العفو فاعف عني»                           |
| و۱۳۷          | «اللهم رب السماوات ورب الأرض» ١٣٤٥                            |
| 1 7 1         | «لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر»         |
| ١٨٠           | «ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يُحال بيني وبينكم»         |
|               | (م)                                                           |
| 197           | «ما أصابك لم يكن ليخطئك»                                      |
| 777           | «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»                       |
| و۱۳۷          | «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان» ١٣٢ و١٣٢ |
| و۲۳۳          | «مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم»٢٣١                         |
| 7.7           | «من صلّى صلاتنا واستقبل قبلتنا»                               |
| ۱۸۷           | «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة»          |
| 177           | «من نوقش الحساب عُذُّب»                                       |
|               |                                                               |
|               | <b>()</b>                                                     |
| 190           | «هل ترد من قدر الله؟ قال: هي من قدر الله (الأدوية)»           |
| 197           | «هل وجدت في التوراة ﴿وَعَصَيْنَ ءَادَمُ رَبَّهُم فَغَوَىٰ﴾»   |
|               | (و)                                                           |
| 171           | «وأسألك لذة النظر إلى وجهك»                                   |
|               | «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﷺ                                |
| 27            | «والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن»                        |
|               | «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي» ٢١٣       |

| الصفحة | طرف الحديث                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ١٣٣    | «والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش»                              |
| ٥٨     | «وضع إبهامه على أذنه، والسبابة على عينه»                       |
|        | (ي)                                                            |
| ۱۱٤    | «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما»                        |
| ٤٥     | يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة                              |
| 7 • 9  | «يا رسول الله أعط فلاناً فإنه مؤمن»                            |
| ۱۷۳    | «يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك»                        |
| ۱۸۳    | «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه» |
| 141    | «يشخب فيه ميزابان من الجنة (الحوض)»                            |
| ۱۸۸    | «يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة»                              |
| 119    | «يشفع النبيون، والملائكة، والمؤمنون»                           |
| و٠٤١   | «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر»                        |
| 111    | «يضرب الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة»                            |
| ٨٤     | «يطوي الله ﷺ السماواتُ يوم القيامة»                            |
| 147    | «يقول الله: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت»           |
| و۱۳۸   | «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة»                          |
| ۱۸٤    | «يوقف الناس على قنطرة بين الجنة والنار»                        |
| 711    | «يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله ﷺ كالعشرة»                 |

## مراجع التحقيق(١)

- الأباطيل والمناكير: للجوزجاني، ت: عبد الرحمٰن الفريوائي، دار الصميعي.
- الإبانة عن أصول الديانة: للأشعري، ت: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية.
- **الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية**: لابن بطة (الرد على الجهمية)، ت: يوسف الوابل، دار الراية.
  - إثبات عذاب القبر: للبيهقي، ت: شرف محمود، دار الفرقان.
- الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء: عبد الرزاق العباد، ضمن الجامع للبحوث والرسائل، دار كنوز، أشبيليا.
  - اجتماع الجيوش الإسلامية: ابن القيم، ت: عواد المعتق، مكتبة الرشد.
- أجوبة الحفظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح: ابن حجر، ضمن مشكاة المصابيح، ت: الألباني، المكتب الإسلامي.
  - الأحاديث المختارة: للضياء المقدسي، عبد الملك بن دهيش، مكتبة النهضة.
    - الأذكار: للنووى، ت: عبد القادر الأرناؤوط، دار الهدى.
    - الأربعون العشارية: للعراقي، ت: بدر البدر، دار ابن حزم.
    - الاستقامة: لابن تيمية، ت: محمد رشاد سالم، دار الفضيلة.
- الأسماء والصفات: للبيهقي، ت: محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث.
  - أصول السنّة: لابن أبي زمنين، ت: عبد الله البخاري، مكتبة الغرباء الأثرية.
    - أصول الفقه: لابن مفلح، ت: فهد السدحان، مكتبة العبيكان.
      - أضواء البيان: محمد الأمين الشنقيطي، دار عالم الفوائد.

<sup>(</sup>١) هذه المصادر التي تمت الإحالة إليها فقط.

- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: البزار، ت: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي.
  - إعلام الموقعين: لابن القيم، ت: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الفكر.
- الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع: لابن حجر، ت: صلاح الدين مقبول أحمد، الدار السلفية.
  - أهوال القبور: لابن رجب، دار الهجرة.
- أوضح المسالك: لابن هشام، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية.
  - البحر الزخار: للبزار، ت: محفوظ الرحمٰن زين الله، مكتبة العلوم والحكم.
    - بدائع الفوائد: لابن القيم، ت: علي العمران، دار عالم الفوائد.
      - البداية والنهاية: لابن كثير، ت: عبد الله التركى، دار هجر.
    - بيان تلبيس الجهمية: لابن تيمية، ت: ابن قاسم، مؤسسة قرطبة.
      - تاريخ الأمم والملوك: لابن جرير، دار الكتب العلمية.
    - تاريخ دمشق: لابن عساكر، ت: عمر بن غرامة العمرى، دار الفكر.
- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبي، ت: الصادق بن محمد، مكتبة دار المنهاج.
  - تفسير القرآن العظيم: لابن كثير، ت: سامي السلامة، دار طيبة.
- تفسير القرآن العظيم: لابن أبي حاتم، ت: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار الباز.
  - التمهيد: لابن عبد البر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب
  - التهجد وقيام الليل: لابن أبي الدنيا، ت: مصلح الحارثي، مكتبة الرشد.
    - تهذيب الآثار: لابن جرير، ت: محمود شاكر، مكتبة الخانجي.
    - تهذيب سنن أبي داود: لابن القيم، ت: محمد الفقي، دار المعرفة.
      - تهذيب الكمال: للمزي، ت: بشار عواد، مؤسسة الرسالة.
- تهذيب اللغة: الأزهري، ت: عبد السلام هارون وآخرين، الدار المصرية للتأليف والترجمة.
  - التوحيد: لابن خزيمة، ت: محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية.
- التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو الداني، ت: أوتو يرتزل، دار الكتاب العربي.

- جامع البيان: للطبري، دار الفكر.
- جامع العلوم والحكم: لابن رجب، ت: طارق بن عوض الله، دار ابن الجوزي.
  - الجامع الكبير: للترمذي، ت: بشار عواد، دار الغرب الإسلامي.
    - الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي، دار الكتب العلمية.
- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون: جمع محمد عزير شمس، وعلى العمران، دار عالم الفوائد.
  - جامع المسائل: لابن تيمية، ت: محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد.
    - جلاء الأفهام: لابن القيم، ت: زائد النشيري، دار عالم الفوائد.
- الجنى الداني في حروف المعاني: للمرادي، ت: فخر الدين قباوة ومحمد نديم، دار الكتب العلمية.
- جواب أهل العلم والإيمان: لابن تيمية، ضمن مجموع الفتاوى، ت: ابن قاسم، دار عالم الكتب.
  - حادي الأرواح: لابن القيم، ت: زائد النشيري، دار عالم الفوائد.
    - حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصفهاني، مطبعة السعادة.
- خلق أفعال العباد: للبخاري، ت: محمد السعيد بسيوني، مكتبة التراث الإسلامي.
- درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية، ت: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
  - الدر المنثور: للسيوطي، دار الفكر.
  - ديوان الأخطل: ت: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة.
- ذكر محنة الإمام أحمد: حنبل بن إسحاق، ت: د. محمد نغش، مطبعة سعدى وشندى.
- الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنّة: د. سعيد القحطاني، خرّج أحاديثه ياسر بن فتحي، مؤسسة الجريسي.
  - ذم التأويل: لابن قدامة، ت: بدر البدر، الدار السلفية.
  - رؤية الله: للدارقطني، ت: مبروك إسماعيل، مكتبة القرآن.
- الرد على الجهمية والزنادقة: للإمام أحمد، صبري بن سلامة شاهين، دار الثبات.

- الروح: لابن القيم، ت: السيد الجميلي، دار الكتاب العربي.
- روضة المحبين: لابن القيم، ت: عبد الرزاق المهدي، دار الصميعي.
  - زاد المعاد: لابن القيم، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة.
- سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتهي: لأبي القاسم ابن القاصح العذري، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
  - السلسلة الصحيحة: للألباني، مكتبة المعارف.
    - السلسلة الضعيفة: للألباني، مكتبة المعارف.
  - السنة: لابن أبي عاصم، ت: الألباني، المكتب الإسلامي.
  - السنّة: لأبي بكر الخلال، ت: عطية الزهراني، دار الراية.
  - السنّة: لعبد الله بن أحمد، ت: محمد القحطاني، رمادي للنشر.
    - سنن ابن ماجه: ت: بشار عواد معروف، دار الجيل.
      - سنن أبى داود: دار ابن حزم.
  - سنن الدارقطني: ت: شعيب الأرنؤوط وجماعة، مؤسسة الرسالة.
    - سنن الدارمي: ت: مصطفى البغا، دار القلم.
  - السنن الكبرى: للبيهقى، دائرة المعارف العثمانية، تصوير دار المعرفة.
    - سنن النسائي: ت: مكتبة تحقيق التراث الإسلامي، دار المعرفة.
- السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: الضياء المقدسي، ت: حسين عكاشة، دار ماجد عسيري.
  - سير أعلام النبلاء: للذهبي، ت: شعيب الأرنؤوط وجماعة، مؤسسة الرسالة.
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للالكائي، ت: أحمد سعد حمدان،
   دار طيبة.
  - شرح حديث النزول: لابن تيمية، ت: محمد الخميس، دار العاصمة.
- شرح الرسالة التدمرية: عبد الرحمن البراك، ت: سليمان الغصن، كنوز أشبيليا.
- شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز، ت: عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة.
- شرح الكوكب المنير: لابن النجار، ت: محمد الزحيلي ونزيه حماد، جامعة أم القرى.
  - شفاء العليل: لابن القيم، ت: السيد محمد النعساني، دار الفكر.
  - صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: ت: شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة.

- صحيح ابن خزيمة: ت: محمد الأعظمي، المكتب الإسلامي.
- صحيح البخاري: عناية: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة.
  - صحيح مسلم: ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الصميعي.
- الصواعق المرسلة: لابن القيم، ت: على الدخيل الله، دار العاصمة.
- الضعفاء الكبير: للعقيلي، ت: عبد المعطى قلعجي، دار الكتب العلمية.
- العجاب في معرفة الأسباب: لابن حجر، ت: عبد الحكيم الأنيس، دار ابن الجوزي.
- العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية: ابن عبد الهادي، مكتبة المؤيد.
- عقيدة السلف أصحاب الحديث: للصابوني، ت: بدر البدر، مكتبة البدر الأثرية.
  - العقيدة الطحاوية: دار الصميعي.
- العلل: لابن أبي حاتم، ت: فريق من الباحثين بإشراف وعناية سعد الحميد، وخالد الجريسي.
- العلل الواردة في الحديث النبوي: للدارقطني، ت: محفوظ الرحمٰن زين الله، دار طيبة.
  - العلو للعلي الغفار: للذهبي، ت: عبد الله البراك، دار الوطن.
  - عمل اليوم والليلة: للنسائي، ت: فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة.
- فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم: جمع: محمد بن قاسم، مطبعة الحكومة.
  - فتح الباري: لابن حجر، ت: ابن باز، المطبعة السلفية، ط. الأولى.
- فتح المغيث: للسخاوي، ت: عبد الكريم الخضير ومحمد الفهيد، مكتبة المنهاج.
  - الفتوى الحموية الكبرى: لابن تيمية، ت: حمد التويجري، دار الصميعي.
- الفرقان بين أولياء الرحمٰن وأولياء الشيطان: لابن تيمية، ضمن مجموع الفتاوى، ت: ابن قاسم، دار عالم الكتب.
- فضل الصلاة على النبي ﷺ: لإسماعيل القاضي، ت: الألباني، المكتب الإسلامي.
  - الفوائد المجموعة: الشوكاني، ت: المعلمي، مطبعة السنّة المحمديّة.

- قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: للسيوطي، ت: خليل الميس، المكتب الإسلامي.
  - الكافية الشافية: لابن القيم، ت: عبد الله العمير، دار ابن خزيمة
- الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي، ت: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية.
  - كشف الخفاء ومزيل الإلباس: العجلوني، مؤسسة الرسالة.
- الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية: مرعي الكرمي، ت: نجم عبد الرحمٰن خلف، دار الغرب الإسلامي.
- لباب النقول في أسباب النزول: للسيوطي، ت: أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية.
  - **لسان العرب**: لابن منظور، دار صادر.
- لمحات الأنوار ونفحات الأزهار: للغافقي، ت: رفعت فوزي عبد المطلب، دار البشائر الإسلامية.
  - لمعة لاعتقاد: لابن قدامة، ت: قسم البحوث والنشر، دار نداء الإسلام.
    - المجروحين: لابن حبان، ت: محمود زايد، دار المعرفة.
- مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: عبد الرحمٰن بن قاسم وابنه محمد، دار عالم الكتب.
- مختصر الصواعق المرسلة: لابن الموصلي، ت: الحسن العلوي، دار أضواء السلف.
- مدارج السالكين: لابن القيم، ت: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي.
- المستدرك على الصحيحين: للحاكم، ت: جماعة من العلماء، دار المعارف النظامية في حيدرآباد، الدكن.
  - مسند الإمام أحمد: ت: شعيب الأرنؤوط وجماعة، مؤسسة الرسالة.
    - مسند الشاميين: للطبراني، ت: حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة.
      - المصنف: ابن أبي شيبة، ت: محمد عوامة، شركة دار القبلة.
- المصنف: عبد الرزاق الصنعاني، ت: حبيب الرحمٰن الأعظمي، المكتب الإسلامي.

- المعجم الأوسط: للطبراني، ت: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين.
  - معجم البلدان: ياقوت الحموي، دار صادر.
  - معجم الشيوخ: الذهبي، ت: محمد الهيلة، مكتبة الصديق.
  - المعجم الكبير: للطبراني، ت: حمدي السلفي، دار إحياء التراث الإسلامي.
    - المعلم بفوائد مسلم: للمازري، ت: محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب.
    - المغنى: لابن قدامة، ت: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، دار هجر.
      - مقالات الإسلاميين: ت: هلموت ريتر، دار النشر فرانز شتاينر.
- الملل والنحل: الشهرستاني، ت: أبو عبد الله السعيد المندوه، مؤسسة الكتب الثقافة.
- المنار المنيف: لابن القيم، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات العربية بحلب.
- مناظرة الواسطية: لابن تيمية، ضمن مجموع الفتاوى، ت: ابن قاسم، دار عالم الكتب.
  - مناقب الإمام أحمد: لابن الجوزي، ت: عبد الله التركي، دار هجر.
- المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة: محمد عبد الباقي الأيوبي، دار الكتب العلمة.
  - منهاج السنّة النبوية: لابن تيمية، ت: محمد رشاد سالم، دار الكتاب الإسلامي.
    - المنهج في التعامل مع روايات ما شجر بين الصحابة: محمد أبا الخيل.
- المهذب في اختصار السنن الكبير: للذهبي، بإشراف أبي تميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن.
  - الموضوعات: ابن الجوزي، ت: نور الدين بن شكري، أضواء السلف.
  - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي، ت: على البجاوي، دار المعرفة.
- نتائج الأفكار في تخريج الأذكار: لابن حجر، ت: حمدي السلفي، دار ابن كثير.
  - النبوات: ابن تيمية، ت: عبد العزيز الطويان، أضواء السلف.
    - النزول: للدارقطني، ت: علي بن محمد الفقيهي.
- النشر في القراءات العشر: لابن الجزري، ت: علي محمد الضباع، المكتبة التجارية الكبرى.

- نظم المتناثر من الحديث المتواتر: لمحمد بن جعفر الكتاني، دار الكتب العلمية.
  - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: الحر العاملي، ت: عبد الرحمٰن الشيرازي، دار إحياء التراث العربي.

## الفهرس التفصيلي

| سعد | الصا       | الموصوع                                |
|-----|------------|----------------------------------------|
| ٧   |            | العلماء الذين شرحوا الواسطية           |
| ٨   |            | طريقة العمل في إخراج هذا الشرح         |
| 11  |            | معلومات النسخ الخطية                   |
| ۱۳  |            | نماذج من النسخ الخطية                  |
| ۱۷  |            | ترجمة الشيخ عبد الرحمٰن البراك         |
| 24  |            | مجمل اعتقاد أهل السنّة والجماعة        |
| ۲٤  | م          | سبب تسمية العقيدة الواسطية بهذا الاسر  |
| 40  | َى تأليفها | أنواع مؤلفات شيخ الإسلام والباعث عل    |
| 40  |            | مميزات العقيدة الواسطية                |
| 77  |            | شرح كلمة التوحيد                       |
| 77  | النبي ﷺ    | الصراط المستقيم فيما يجب اعتقاده في    |
| 27  |            | معنى الصلاة على النبي علي السبي السبي  |
| 27  |            | المراد بآل النبي علي ألله أسسب         |
| 44  |            | الفائدة من ذكر أما بعد ومعناها         |
| 44  |            | سبب تسمية أهل السنّة بالفرقة الناجية . |
| 44  | ل الستة    | جميع مسائل الاعتقاد راجعة إلى الأصو    |
| ۳.  |            | الإيمان بالله ويشمل ثلاثة أمور         |
| ۳.  |            | الإيمان بالملائكة                      |
| ۳.  |            | بالإيمان بالكتب، وتسمية بعضها          |
| ٣١  |            | الإيمان بالرسل                         |
| ۲٦  |            | الإيمان بالبعث بعد الموت               |
| 47  | اء والصفات | مجمل اعتقاد أهل السنّة في باب الأسم    |

| صفحة<br> | الموضوع الع                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| ٣٣       | معنى التحريف والتعطيل                                          |
| 37       | مذهب أهل السنّة في بأب الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات |
| 37       | كيفية الإلحاد في أسماء الله                                    |
| ٣٥       | معنى السمي والكفو والند                                        |
| ٣0       | لا سبيل إلى معرفة أسماء الله وصفاته إلا ببيانه وتعريفه ﷺ       |
| ٣٦       | الرسل جاءت في باب الصفات بالنفي والإثبات                       |
| ٣٨       | لا يكذب الرسلُّ ظاهراً وباطناً إلا منَّ لا عقل له              |
| 44       | معنی کلمة «سبحان»                                              |
|          | قاعدة النفي الذي جاء في النصوص «الإجمال في النفي، والتفصيل في  |
| 49       | الإثبات»                                                       |
| ٤٠       | الله رَجَلُكُ لم يصف نفسه بنفي محض لا يتضمن ثبوت كمال          |
| ٤١       | الصراط هو: الطريق الذي يجمع معانٍ فليس كل طريق صراطاً          |
| ٤١       | تضمن سورة الإخلاص للتوحيد العلمي الخبري                        |
| ٤٢       | لماذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن                             |
| ٤٣       | في سورة الإخلاص اسمين لم يذكرا في غيرها                        |
| ٤٣       | معنى الصمد                                                     |
| ٤٤       | لا يوجد طائفة مقرة بوجود الله زعمت أنه تعالى مولود             |
| ٤٤       | بعض النصوص في فضل آية الكرسي                                   |
| ٤٥       | بقول النبي ﷺ لأبي هريرة: «صدقك» ثبت الفضل                      |
| ٤٦       | الشيطان قد يعلم بعض الفضائل والعلوم الشرعية                    |
| ٤٦       | آية الكرسي اشتملت على خمسة أسماء                               |
| ٤٧       | معنى السُّنة                                                   |
| ٤٧       | لكمال ملك الله لا يشفع أحد إلا بإذنه                           |
| ٤٨       | جمهور أهل السنة على أن الكرسي موضع القدمين                     |
| ٤٩       | النصوص الدالة على إثبات صفة العلم لله تعالى                    |
| ٥٠       | أحسن تفسير لأسماء الله: الأول والآخر والظاهر والباطن           |
| ٥٢       | الخبير أخص في المعنى من العليم                                 |
| ٥٣       | الله ﷺ يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون        |
| ٥٣       | علم الله تعالى ثابت بالعقل والسمع                              |

| سفحة | الموضوع الموضوع                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥   | الأدلة من الكتاب على إثبات القوة والسمع والبصر والإرادة                                |
| ٥٦   | ما يحصل على أيدي الناس من رزق فهم فيه أسباب فقط                                        |
| ٥٦   | بعض الآثار السلوكيُّه للإيمان بأسماء الله وصفاته                                       |
|      | وضع النبي ﷺ إبهامه على أذنه والسبابة على عينه عند قراءة ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  |
| ٥٨   | بَصِيرًا﴾ لبيان أن المراد بالسمع والبصر حقيقتهما                                       |
| ٦.   | الإرادة المضافة لله نوعان: كونية، وشرعية                                               |
| 17   | الفروق بين الإرادة الشرعية والكونية                                                    |
| ۳۲   | بعض الآيات الدالة على صفة المحبة لله على المحبة الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ٦٤   | إنكار الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لصفة المحبة                                          |
| 70   | معنی اسم الله «الودود»                                                                 |
| ٦٦   | بعض الآيات الدالة على صفة الرحمة لله تعالى                                             |
| 77   | قاعدة: «كل اسم متضمن لصفة»                                                             |
| 77   | أقوال العلماء في البسملة التي تفتتح بها السور                                          |
| ٧٢   | الفرق بين الرحمَّن الرحيم                                                              |
| ٦٩   | غلط الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في تأويلهم صفة الرحمة                                  |
| ٧.   | الرحمة المضافة إلى الله نوعان                                                          |
| ٧١   | بطلان قول أهل التعطيل والتفويض                                                         |
| ٧١   | الأثر السلوكي للإيمان بصفة الرحمة                                                      |
| ٧٢   | بعض الآيات الدالة على صفة الرضا والغضب والكراهة والمقت                                 |
| ٧٣   | مذهب أهل السنّة في الصفات قائم على أصول ثلاثة                                          |
| ٧٤   | هل لصفات الله تعالى كيفية؟                                                             |
| ٧٤   | تفسير أهل البدع لصفة الغضب والكراهة والمقت                                             |
| ٧٤   | الأثر السلوكي للإيمان بصفة الرضا والغضب والكره والمقت                                  |
| ٧٦   | بعض الآيات الدالة على إثبات الصفات الفعلية كالإتيان والمجيء                            |
| ٧٨   | سبب نفي أهل البدع للصفات الفعلية                                                       |
| ٧٨   | الموقف الشرعي من مصطلح «حلول الحوادث»                                                  |
| ٧٨   | الأثر السلوكي للإيمان باليوم الآخر ومجيء الله تعالى فيه                                |
| ۸٠   | بعض الآيات الدالة على صفة الوجه واليدين والعينين                                       |
| ۸١   | أهل البدع ينفون حقيقة الوجه واليدين والعينين                                           |

| بفحة<br>— | الموضوع الم                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ﴿ وَيَبْغَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ﴾ تدل على بقائه سبحانه وأن له وجهاً لا كما توهمه بعض              |
| ۸۲        | الغالطين                                                                                       |
| ۸۳        | معنى التأويل                                                                                   |
| ٨٤        | قول بعضهم: له يدان وليستا جارحتين قول مبتدع موهم                                               |
| ۸٥        | قول تجري بأعيننا أي: بمرأى منّا ليس من التأويل في شيء                                          |
| ۸٥        | يقول أهل السنّة: إن لله عينين                                                                  |
| ۲۸        | قوله تعالى: ﴿ تَجَرِّى بِأَعَيُٰنِكَ لا يدل على أن لله أعيناً والرد على من زعم ذلك .           |
|           | بعض الآيات الدالة على إثبات السمع والرؤية والمكر والكيد والعفو والقدرة                         |
| ۸۸        | والعزة                                                                                         |
| ۸٩        | المعتزلة تزعم أن أسماء الله أعلام محضة لا تدل على معان                                         |
| ۸٩        | سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾           |
| ۹.        | سبب نزول قوله تعالى: ﴿ لَقَدَ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ ﴾ |
| ٩١        | الأثر السلوكي للإيمان برؤية الله وسمعه                                                         |
| 97        | المراد بالمكر والكيد                                                                           |
| 97        | المكر والكيد من الناس منه محمود ومذموم                                                         |
| 97        | أمثلة لمكر الله بأعدائهأمثلة لمكر الله بأعدائه                                                 |
|           | على المسلمين ألا يغتروا بما يعيشه الكفار من مظاهر عز وتقدُّم ورقي وعليهم                       |
| 93        | السعي فيما ينفعهم ِ                                                                            |
| 98        | العفو إنما يكون كمالاً مع القدرة؛ ولذا قرن الله العفو بالقدير                                  |
| 90        | كلما كان حظ الإنسان من الإيمان أكبر كان حظه من العزة والنصر أوفر                               |
| 97        | بعض الآيات الدالة على نفي النقائص عن الله كالكفء والند والولد والشريك .                        |
| 91        | هذه الآيات ساقها المؤلف للاستشهاد بها على الصفات السلبية                                       |
| 99        | معنى كلمة (تبارك)                                                                              |
|           | بركة الله ﷺ ذاتية، وبركة المخلوق موهوبة                                                        |
|           | تبارك لا يجوز أن تطلق على غير الله فلا يقال: تباركت علينا يا فلان                              |
|           | قد يأتي النفي في الصفات مفصلاً كنفي الولد والنوم والسِّنة والصاحبة                             |
|           | كل نفي يوصف الله به فهو متضمن لإثبات كمال ضده                                                  |
| 1 • 1     | معنى الفواحش والبغي                                                                            |
| 1.4       | الآيات من القرآن الدالة على استواء الله على العرش                                              |

| صمحا  | الموصوع الا                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۳   | معنى العرش في اللغة، ومعناه في الآيات                                               |
| ١٠٤   | عبارات السلف في معنى الاستواء                                                       |
| ١٠٥   | شرح عبارة (الاستواء معلوم، والكيف مجهول)                                            |
|       | الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن دخل مدخلهم كالرافضة كلهم ينفون الاستواء             |
| ١٠٥   | بيان فساد تأويلهم الاستواء إلى الاستيلاء                                            |
| ١ • ٩ | أنواع الأدلة السمعية على العلو أكثر من عشرين نوعاً                                  |
| ۱۰۹   | ذكر ابن القيم ثلاثين طريقاً عقلياً تدل على العلو                                    |
| ١١.   | العلو الذي فيه النزاع بين أهل السنّة وطوائف المبتدعة هو علو الذات                   |
| ۱۱۰   | إنكار الإمام أحمد على الحلولية وبيان لازم قولهم الشنيع                              |
| 111   | أمثلة لتأويلات أهل البدع                                                            |
| ۱۱۲   | الفرق بين العلو والاستواء                                                           |
| ۱۱۳   | المعية في اللغة تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة ولا تستلزم اختلاطاً                 |
| 118   | المعية المضافة لله نوعان: عامة وخاصة ومقتضى كل منهما                                |
| 117   | بعض الآيات الدالة على صفة الكلام                                                    |
| 117   | أهل البدع يقولون عن القرآن: إنه كلام مخلوق                                          |
| ۱۱۸   | التوراة والزبور والإنجيل والقرآن كلها منزلة من عند الله                             |
| 119   | أئمة الإسلام كفّروا من قال: القرآن مخلوق                                            |
| ١٢٠   | كلمات الله نوعان: شرعية وكونية                                                      |
| 171   | معنى النداء والمناجاة                                                               |
|       | القرآن كلام الله كيفما تصرف غير مخلوق، محفوظ في الصدور، مسموع                       |
| 177   | بالآذان، ومقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف                                          |
| 178   | بعض الآيات الدالة على نزول القرآن من الله                                           |
|       | بعض الآيات الدالة على رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة                                 |
|       | (نظر) يأتي متعدياً بـ(نفسه)، وبـ(في) وبـ(إلى)                                       |
|       | الزيادة والمزيد هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه                                      |
|       | بطلان استدلال المبتدعة بقوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنْرُ ﴾ وبيان أنه دليل |
|       | عليهمعليهم                                                                          |
| 179   | تحري المؤلف ختم نصوص القرآن بالرؤية وسبب ذلك                                        |

| الموضوع الصفحة                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الانتفاع بالقرآن لا يحصل بمجرد التدبر بل لا بد من صحة النية وكون القصد                                                                                       |
| من التدبر طلب الهدى٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                          |
| بعض الأحاديث الدالة على صفة النزول والفرح والضحك والعجب والقَدَم ١٣١                                                                                         |
| كل ما يبلغه النبي ﷺ فإنه وحي أوحاه الله إليه                                                                                                                 |
| إنكار السنّة مطلقاً كفر وضلال                                                                                                                                |
| سنّة الرسول ﷺ هي: أقواله، وأفعاله، وتقريراته                                                                                                                 |
| السنّة فيها تفصيل ما أجمل في القرآن، وتقييد المطلق، وتخصيص العام ١٣٦                                                                                         |
| السنّة فيها تفصيل ما أجمل في القرآن، وتقييد المطلق، وتخصيص العام ١٣٦ أهل البدع يردون نصوص الصفات من السنّة إما بحجة أنها آحاد أو ظنية اللالة ان كانت وتمات ق |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                        |
| أهل البدع ليس لديهم خبره بالسنّة فلا يميزون بين صحيح وضعيف، ولا متواتر وآحاد                                                                                 |
| وآحاد١٣٧                                                                                                                                                     |
| عدم تفصيل الشيخ في الأحاديث التي دلّت على مثل ما دلّ عليه القرآن فيما                                                                                        |
| تقدم                                                                                                                                                         |
| حديث نزول الرب إلى سماء الدنيا كل ليلة متواتر                                                                                                                |
| إذا قال الجهمي: أكفر برب يزول عن مكانه. فقل: أؤمن برب يفعل ما يشاء . ١٣٩                                                                                     |
| فرح الله يتضمن محبته بما يفرح به، ورضاه به وعنه                                                                                                              |
| ضحك الله يتضمن رضاه، وليس هذا تفسيراً لضحكه تعالى                                                                                                            |
| أدلة من القرآن على إثبات صفة العجب                                                                                                                           |
| معنى القنوط والأزل                                                                                                                                           |
| الصحيح عن ابن عباس في تفسير الكرسي أنه موضع القدمين، وضعف ما روي<br>عنه أنه العلم                                                                            |
| عنه أنه العلم                                                                                                                                                |
| طريقة أهل البدع في دفع نصوص الصفات من الكتاب ونصوص السنّة ١٤٣                                                                                                |
| أمثلة لتأويل أهل البدع لبعض الصفات                                                                                                                           |
| يبقى في الجنة فضل فينشئ الله لها أقواماً، وأما النار فلا يعذب بها إلا                                                                                        |
| يبقى في الجنه فصل فينسئ الله لها اقواما ، واما النار قار يعدب بها إد                                                                                         |
| رؤية المؤمنين لربهم                                                                                                                                          |
| رويه بطوسين فربهم                                                                                                                                            |

ختم المؤلف أحاديث الصفات بحديث الرؤية كما صنع في آيات الصفات ..... ١٤٧ أحاديث رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة متواترة ......

وسطية أهل السنّة والجماعة بين فرق الضلال ........

| سفحة  | الموضوع الع                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ١٦٥   | أهل السنّة يقولون: القرآن كلام الله حروفه ومعانيه                  |
| 177   | يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة عياناً بأبصارهم كما يرون الشمس       |
|       | عرصات القيامة: ساحاتها ومواقفها                                    |
|       | أحوال الناس بعد الموت وبعد البعث                                   |
| 179   | الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، والدار الآخرة                |
|       | القيامة قيامتان: صغرى، وكبرى                                       |
| ١٧٠   | دلّ القرآن والسنّة المتواترة على عذاب القبر                        |
|       | الناس يفتنون في القبور، وبعدها إما نعيم أو جحيم                    |
|       | الحكمة من خفاء ما في القبور                                        |
| 177   | من أصول أهل السنّة الْإيمان بنعيم القبر أو عذابه                   |
| 177   | أنكر الزنادقة والملاحدة وبعض المبتدعة عذاب القبر                   |
| 177   | الرد على من لم يؤمن إلا بالمحسوسات                                 |
| ۱۷۲   | قد يكشف الله لبعض الناس شيئاً من أحوال القبور                      |
| ۱۷۳   | ذكر بعض الأمور التي تكون يوم القيامة                               |
|       | أنكر بعض المعتزلة الميزان                                          |
| ۱۷٦   | محاسبة الله للخلائق وخلوّه بعبده المؤمن                            |
| ۱۷٦   | قال ابن تيمية: الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته     |
| ۱۷۷   | قال الشارح: ظاهر القرآن أن الكفار توزن أعمالهم                     |
| 1 / 9 | وجوب الإيمان بالحوض والصراط                                        |
| 1 / 9 | أحاديث الحوض متواترة                                               |
| 1 / 9 | صفات الحوض                                                         |
|       | هل الحوض قبل الصراط أو بعده؟                                       |
| ۱۸۱   | أنكر الخوارج وبعض المعتزلة الحوض                                   |
| ۱۸۱   | الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة من نهر الكوثر                      |
| ۱۸۱   | يعبر الناس على الصراط بحسب سيرهم على الصراط المستقيم               |
| ١٨٢   | من عبر الصراط تجاوز الخطر، ودخل الجنة من أول وهلة                  |
|       | سياق النصوص يشعر بأن العبور على الصراط خاص بأهل الإيمان والمنتسبين |
|       | اليهم                                                              |
| ١٨٢   | الأمم الكافرة كاليهود والنصارى وعباد الأوثان لا يمرون على الصراط   |

| الصفحة                          | الموضوع                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| ، ويقتص لبعضهم من بعض ١٨٤       | يوقف المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار.      |
| ,                               | النبي ﷺ أول من يستفتح باب الجنة، وأول          |
| ١٨٦                             | شفاعات النبي ﷺ                                 |
| وهي: المقام المحمود١٨٧          | الشفاعة الأولَّى للنبي ﷺ، وهي: الكبرى،         |
| عنة أن يدخلوها                  | الشفاعة الثانية للنبي علي شفاعته في أهل الج    |
| لغيره من الأنبياء والصالحين ١٨٨ | الشفاعة الثالثة: في أهل الكبائر للنبي ﷺ و      |
| معتزلة١٨٨                       | الشفاعة في أهل الكبائر أنكرها الخوارج واا      |
| ١٨٩                             | يخرج الله ﷺ أقواماً بغير شفاعة                 |
| لخلهم الجنة                     | يبقى في الجنة فضل فينشئ الله لها أقواماً فيا   |
| الكتب المنزلة من السماء١٩٠      | تفاصيل ما تضمنته الدار الآخرة موجود في ا       |
| ن شیئین                         | الإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمر        |
| 197                             | أنواع التقديرات                                |
|                                 | الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بمراتبه الأ |
| ١٩٨                             | غلاة القدرية أنكروا العلم والكتاب              |
| ١٩٨                             | المعتزلة أنكروا عموم المشيئة والخلق            |
| 199                             | اختلاف الناس في إيمانهم بالشرع والقدر .        |
| 199                             | المعتزلة آمنوا بالشرع وأنكروا القدر            |
|                                 | المشركون والجبرية آمنوا بالقدر وأعرضوا عر      |
|                                 | الإبليسية زعموا أن بين الشرع والقدر تناقض      |
| 199                             | أهل السنَّة يؤمنون بالقدر والشرع               |
| Y • •                           | ما يتضمنه الإيمان بالشرع                       |
| _                               | لا يستقيم أمر العباد بل لا تستقيم الحياة إلا   |
| Y**                             | عند المصائب عليك أن تنظر إلى القدر             |
|                                 | عند المعائب عليك أن تنظر إلى الشرع             |
|                                 | نفي القدرية الجبرية الحكمة في أفعال الله .     |
|                                 | مذهب أهل السنّة في الإيمان ومرتكب الكبير       |
|                                 | المرجئة يقولون: الإيمان: تصديق القلب           |
|                                 | الجهمية يقولون: الإيمان: المعرفة               |
| Τ•Τ                             | الكرامية يقولون: الإيمان: التصديق باللسان      |

| صفحة  | الموضوع                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۳   | تعقب الشيخ لقول الكرامية                                                |
| ۲۰۳   | مرجئة الفقهاء يقولون: الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان                 |
| ۲ • ٤ | أئمة أهل السنّة ينكرون جميع الأقوال المتقدمة                            |
| ۲ • ٤ | الأدلة من السنّة على دخول العمل في الإيمان                              |
| ۲ • ٤ | شرح قول أهل السنّة في الإيمان                                           |
| ۲٠٥   | الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص                                        |
|       | من أوتي علماً وبصيرة فإنه يحس زيادة الإيمان ونقصه                       |
|       | المرجئة والمعتزلة والخوارج عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص            |
| 7.7   | J J                                                                     |
|       | بعض المعاصي توجب الكفر، وأمثلة لذلك                                     |
|       | الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، وبعضهم يكفر مرتكب الصغيرة                 |
|       | الأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر                                     |
|       | المعتزلة يسلبون مرتكب الكبيرة الإيمان ولا يكفرونه                       |
|       | الفاسق الملي لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان               |
|       | مذهب أهل السنّة في الصحابة وآل النبي ﷺ وزوجاته                          |
|       | من أصول أهل السنّة سلامة قلوبهم من بغض الصحابة                          |
|       | الصحبة مراتب، وبعض الصحابة أكمل صحبة من بعض                             |
|       | براءة أهل السنّة من طريقة الروافض والنواصب                              |
|       | أهل السنّة يقدمون المهاجرين على الأنصار                                 |
|       | أهل السنّة يعرفون لأهل بدر وبيعة الرضوان فضيلتهم                        |
|       | في بيعة الرضوان بايع الصحابة على ألا يفروا وفي رواية على الموت          |
|       | أسماء العشرة المبشرين بالجنة                                            |
|       | ثابت بن قيس والحسن والحسين بشّروا بالجنة                                |
|       | تواتر عن علي رضي أن أفضل هذه الأمة بعد النبي ﷺ أبو بكر ثم عمر           |
|       | أهل السنَّة يقولون أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الفضل على |
|       | ترتيبهم في الخلافة                                                      |
| 717   | وقع خلاف في القديم بين أهل السنّة في المفاضلة بين علي وعثمان            |
| 717   | استقر أمر أهل السنّة على تقديم عثمان على علي                            |
| 111   | من طعن في خلافة أحد من الخلفاء الراشدين فهو أضل من حمار أهله            |

| لصفحة        | الموضوع الموضوع                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲</b> ۱ ۸ | من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار                        |
| 711          | أهل السنّة يعرفون لقرابة النبي ﷺ فضلهم                                     |
| 719          | أهل السنّة يحبون أزواج النبي ﷺ                                             |
| 719          | زوجات النبي ﷺ هن أولى من يدخل في مسمى آل البيت                             |
| 719          | فضل خديجة وعائشة رضي الله عنهن                                             |
| ۲۲.          | خلاف أهل العلم في المفاضلة بين خديجة وعائشة                                |
| 177          | موقف أهل السنّة مما شجر بين الصحابة                                        |
| 777          | أهل السنّة يمسكون عن الحديث فيما شجر بين الصحابة                           |
| 777          | تسطير ما حدث بين الصحابة لا خير فيه إلا من يكتب للرّد على شبه المبطلين     |
| 777          | الجواب عما نقل في مساوئ الصحابة                                            |
| 777          | أهل السنّة لا يقولون بعصمة الصحابة بل تجوز عليهم الذنوب                    |
| 770          | الصحابة هم خير القرون لا كان ولا يكون مثلهم                                |
| 770          | الجواب عمّا ورد في صفة الغرباء، وأن للعامل أجر خمسين من الصحابة            |
| 777          | من أصول أهل السنّة التصديق بكرامات الأولياء                                |
| 777          | الخضر ولي لا نبي على القول الصحيح                                          |
| 777          | كرامات الأولياء لا تزال جارية إلى قيام الساعة                              |
| 777          | طريقة أهل السنّة اتباع آثار الرسول ﷺ والصحابة                              |
| 777          | الإجماع هو الأصل الثالث المعتمد في العلم والدين                            |
| 777          | الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح                             |
| •            | ما سنّه الخلفاء الراشدون ولم يختلفوا فيه ولم يخالف الكتاب والسنّة فهو سنّة |
| 779          | ماضيةماضية                                                                 |
| ۲۳.          | اختلف أهل العلم في ما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة                |
| ۲۳.          | الإجماع دليل تابع للكتاب والسنّة                                           |
| ۲۳.          | أهل السنّة يزنون بالأصول الثلاثة أقوال وأفعال الناس                        |
|              | منهج أهل السنّة في التعامل مع الناس                                        |
| 777          | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين                          |
| 747          | أهل السنّة يقيمون شرائع الإسلام مع الأمراء أبراراً أو فجاراً               |
| 777          | الرافضة يرون أنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم                                 |
| 777          | الرابطة الإسلامية تعني الشعور بآلام وآمال المسلمين                         |

| 1        | ( AF |   |
|----------|------|---|
| <b>"</b> | ~~~  | = |

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ۲۳۳    | أكثر تعامل الناس الآن على أساس الروابط الجاهلية        |
| ۲۳٤    | دعوة أهل السنّة إلى الأخلاق الكريمة                    |
| ۲۳٤    | أهل السنّة ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي              |
|        | المنهج العام لأهل السنّة وحقيقته                       |
| ۲۳۷    | الفرقة الناجيَّة هي المتمسكة بالإسلام المحض            |
| ۲۳۹    | أهل الفرقة الناجية على مراتب كثيرة وهم إجمالاً طبقتان  |
| ۲٤٠    | لا يصح في الأبدال حديث                                 |
| ۲٤٠    | معنى الأبدال صحيح واقع                                 |
| 7      | مفهوم أهل السنّة والجماعة أوسع من مفهوم الفرقة الناجية |
|        | قول النبي علي الله الله الله الله الله الله الله ال    |

## فهرس المحتويات

| صمحه | וט | الموصوع                                                          |
|------|----|------------------------------------------------------------------|
| ١١   |    | معلومات النسخ الخطية                                             |
| ۱۷   |    | ترجمة الشيخ عبد الرحمٰن البراك                                   |
| ۲۳   |    | مجمل اعتقاد أهل السنّة والجماعة                                  |
| 47   |    | مجمل اعتقاد أهل السنّة والجماعة في باب الأسماء والصفات           |
| ٣٦   |    | بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات                           |
| ٤٩   |    | ַ إثبات العلم لله تعالى                                          |
| ٥٥   |    | إثبات القوة والسمع والبصر والإرادة                               |
| ٦٣   |    | إثبات صفة المحبة لله ﷺ                                           |
| ٦٦   |    | إثبات صفة الرحمةِ لله ﷺ                                          |
| ٧٢   |    | إثبات الرضا والغضب لله تعالى                                     |
| ٧٦   |    | إثبات الإتيان، والمجيء لله تعالى                                 |
| ۸٠   |    | إثبات الوجه واليدين والعينين لله تعالى                           |
| ۸۸   |    | إثبات السمع والرؤية والقدرة والعزة                               |
| 97   |    | نفي النقائص عن الله كالكفء والند والولد والشريك                  |
|      |    | -<br>إثبات استواء الله تعالى على عرشه                            |
| ۱۰۸  |    | علو الله تعالى ومعيته لعباده                                     |
| 111  |    | إثبات صفة الكلام لله تعالى                                       |
|      |    | ثبوت نزول القرآن من الله ﷺ                                       |
|      |    | إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة                              |
|      |    | إثبات النزول والفرح والضحك والعَجَب والقَدَم                     |
|      |    | رؤية المؤمنين لربهم سبحانه ووسطية أهل السنَّة والجماعة بين الفرق |
|      |    | من الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بعلوه ومعيته                     |

| الصفحة<br>  | الموضوع                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٠.        | لا منافاة بين علوه وفوقيته، وقربه ومعيته                                             |
| ١٦١.        | اعتقاد أهل السنّة في القرآن                                                          |
|             | من الإيمان بالله ورسله: الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة                     |
|             | أحوال الناس بعد الموت، وبعد البعث                                                    |
| ۱۷٦.        | محاسبة الله للخلائق                                                                  |
| 179.        | وجوب الإيمان بالحوض والصراط                                                          |
| ۱۸٦.        | إثبات شفاعات النبي ﷺ                                                                 |
| 19.         | كلمة مجملة عن اليوم الآخر                                                            |
| 197.        | مذهب الفرقة الناجية ُ في الشرع والقدر وأفعال العباد                                  |
|             | مذهب أهل السنّة في الْإيمان، ومرتكب الكبيرة                                          |
|             | مذهب أهل السنّة في أصحاب رسول الله ﷺ، وقرابته، وأزواجه                               |
|             | موقف أهل السنّة والجماعة مما شجر بين الصحابة ريج السبنة والجماعة مما شجر بين الصحابة |
| ۲۲٦.        | الإيمان بكرامات الأولياء                                                             |
| <b>۲۲</b> . | اتباع أهل السنّة لآثار الرسول ﷺ والصحابة ﷺ وإجماع الأمة                              |
| ۲۳۱ .       | منهج أهل السنّة والجماعة في تعاملهم مع الناس                                         |
| ۲۳٤ .       | دعوة أهل السنّة والجماعة إلى الأخلاق والآداب الكريمة                                 |
| ۲۳۷ .       | المنهج العام لأهل السنّة، وحقيقته                                                    |
| 724.        | فهرسُ الأحاديثفهرسُ الأحاديث                                                         |
| 789.        | مراجع التحقيقمراجع التحقيق                                                           |
| YOV .       | الفهرس التفصيليا                                                                     |
|             | فهرس المحتوياتفهرس المحتويات                                                         |